نوال السعب اوي

## توامن الدي

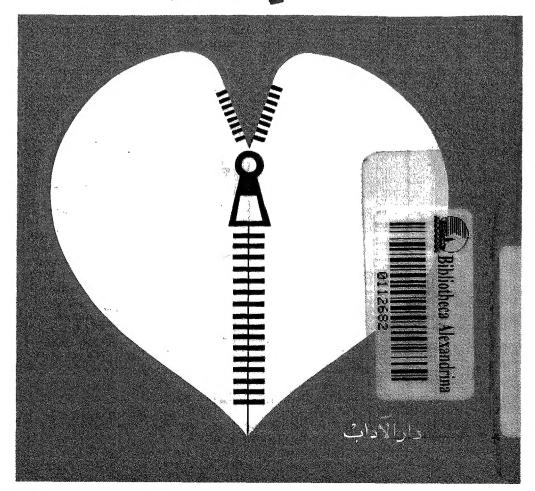





نوال السعب إوي

تعلمتهاليحب

منشورات دارالآداب ـ بيروت

## حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى القاهرة الطبعة الشائية ١٩٨٦ – بيروت الطبعة الشالثة ١٩٨٩ – بيروت

## الإهداء

كلما أمعنت النظر في مشاكل حياتنا زدت اقتناعاً بأننا في حاجة إلى مزيد من الحبّ والرحمة. . . فالحبّ يجعل الحياة مقبولة بما يثيره فينا من أحاسيس، والرحمة تلطّف الحياة برقّتها وخيرها.

والحبّ الذي أنشده ليس هو الحبّ العادي بين رجل وامرأة، أو أب وولده، أو أم وولدها. فهذا حبّ لا فضل لنا فيه وكلنا فيه سواسية... ولكني أنشد الحب الذي نبذله لغيرنا دون أن ناخذ شيئاً.. اللهم إلا تلك السعادة النفسيّة التي تعلّمنا كيف نقبل الحياة بما فيها من خير وشر، فنحبّ الأخيار، ونعطف على الأشرار حتى يتلمّسوا السبيل إلى أن يكونوا أخياراً.

فإلى من يرى في كل صباح يشرق على العالم فرصة جديدة لمزيد من الحبّ والرحمة أهدي هذا الكتاب.

نوال السعداوي



## فهرست

| ٩., |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   | ب   | صر | Ļ١  | J        | ٠.       | ل        | تع  |
|-----|------------|----|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-----|----|-----|----------|----------|----------|-----|
| ۱۷. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    |     |          |          |          |     |
| ۲٦. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   | • |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     | _  | .يا | جد       | - 4      | ي٠       | شو  |
| ٣٤. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    |     |          | ان       | ۔<br>سیا | نہ  |
| ٤١. |            | ٠. |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    | . ; | لرة      | u        | زه       | A   |
| ٤٨. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    |     | ٠,       | مر       | قا       | 11  |
| 00. |            |    |  |  | • |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  | • | , |  |   |   |     |    | ر   | ٔخم      | ĩ,       | ی        | ش   |
| ٦٨. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    |     |          |          |          |     |
| ٧٢. |            |    |  |  |   |  |  |  |  | • |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    |     | ر        |          | اخ       | الم |
| ٧٨. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    |     |          |          |          |     |
| ۸٦. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  | ä | _ | نيد | ÷  | , ر | وذ       | اکر      | ن ا      | لر  |
| ٩٠. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    |     |          | (م       | علا      | -1  |
| ٩٦. |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    | . 1 | أنا      |          | ٠.       | لـ  |
| ۱٠۱ |            |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     |    |     |          |          |          |     |
| ۱۰۷ | <b>,</b> . |    |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |     | ی  | ر ژ | ·<br>میا | <u>-</u> | لنا      | ک   |



هبطت بي العربة السريعة في الطريق الزراعي المترب، واختفت العمارات العالية والمداخن السوداء، وظهرت بشاشر الريف، ورأيت حقول «الذرة» تقترب من جانبي الطريق، بعضها أخضر وبعضها أصفر، يتخللها النخيل الطويل الهزيل. وسحبت زجاج النافذة إلى أسفل لأشمّ رائحة الريف بما فيها من تراب وزرع وماء . . تلك الرائحة العجيبة التي أعشقها، والتي أشمّها أحياناً في القاهرة حينها أمرّ في ليالي الخريف بعربات «الذرة المشوي» أو عندما تأتي إحدى القريبات من الريف فأشم حولها رائحة الفطير. . أو حينها تأتي عربة الرشّ في ليالي الصيف وتندّي شارعنا بالماء .

وطلبت من السائق أن يتمهّل، وجذبت أنفاساً طويلة فامتلاً صدري بهذه الحرائحة الحبيبة، وانتشيت وذاب بعض الوحشة التي أحسستها وأنا أفارق القاهرة.. وشعرت كأنني أعود إلى وطني.. إلى أصلي.. كأنما أزحف بجسمي على الأرض السوداء المبللة بالماء وأتحسسها بلساني لأرتوي منها وأغمس رأسي في شقوق الأرض أشمّ باطنها وأضع خدّي الملتهب على سطحها الرطب.

وطافت برأسي فكرة أصل الإنسان: ماذا كان؟.. حيوان من خلية واحدة يزحف على هذه الأرض!.. أو قطعة طين من هذا الطين الذي يغطي الأرض؟ وتنبّهت فجأة وقد أحسست أن العربة وقفت، ورأيت عدداً كبيراً من الفلاحين يحيط بالعربة، وسمعت أصواتاً خشنة تقول: «الستّ الدكتورة وصلت»..

وهنا صحوت من غفوتي وتذكرت أنني الستُّ الدكتورة التي وصلت، وأنني

قدمت من القاهرة لأتسلم عملي اليوم بوحدة طحلة المجمّعة . . .

ونزلت من العربة، وما إن استقرت قدماي على الأرض حتى رأيت رجالاً بالجلاليب ونساء بالطرح ينحنون على يلدي يقبلونها، وقادوني إلى البيت المخصص لى في مظاهرة حارة من آلاف التسليمات والترحيبات.

ودخلت البيت، ووجـدتني داخل صـالة كبيـرة منسّقة في وسـطها منضـدة كمائدة الطعام وضعوا عليها حقائبي!

ـ ده بيت لطيف فعلًا. . مين اللي رتّب الفرش ده؟

وسمعتهم يقولون في صوت واحد: «محمود».

۔ محمود مین؟ . .

وأشاروا إليه. كان رجلاً ريفياً جاوز الخمسين من عمره، قصير القامة يلبس جلباباً ليس له لون معين، وطاقية صفراء من الصوف، وكان شكل وجهه غريباً علي . . فيه قبح شديد منفر. . أنفه كبير على قمته شعر أسود قصير، وعيناه مدفونتان في حفرتين شديدتي الضيق، وأهدابه متلاصقة كأنها لـزجة، وشفته العليا أعرض من السفلى، على عكس الناس.

وأدرت وجهي عنه بسرعة، وطلبت منهم أن ينصرفوا لأستريح. وانصرفوا جيعاً إلا هو ذلك المحمود. . . رأيته يأخذ حقائبي ويقول بلهجة ريفية:

ـ الشنط دي نطلّعها فوق يا ستّ الدكتورة؟

وكدت أقول له دعها وانصرف، ولكني كنت متعبة فعلًا، وفي حاجة إلى بعض الملابس التي بداخل هذه الحقائب فقلت له: «أيوه. . طلّعها فوق». .

وأخذ الحقائب وصعد السلم. . وكان البيت مكوناً من طابقين. . طابق علوي فيه حجرة النوم والحمام . . وطابق سفلي فيه حجرة الطعام والمطبخ . .

ووضع محمود الحقائب بجوار الدولاب وتراجع إلى الوراء وهو يقول:

- الست الدكتورة تطلب إيه للغدا؟

ونظرت إليه ورأيت وجهه . . كان قبيحاً . . لكني لم أشمئز منه كالمرة الأولى ، وكنت أريد أن ينصرف لأستريح فقلت : «لا أنا مش حاتغدى دلوقت . . روح أنت يا محمود » .

ولكنه لم ينصرف وقال لي كأنه يعزمني في بيته على الغداء: ولا مش ممكن إزاي سعادتك تقعدي من غير غدا والسفر متعب.

كنت أسمعه وظهري له لأتفادى دمامة وجهه، لكني أحسست أن في صوته شيئاً مألوفاً لديّ. . كأنما سمعته قبل اليوم. .

واستدرت إليه ورأيت وجهه. . واهتزّت عيناي على ملامحه لا ترغبان في الاستقرار على شيء منها، وقلت له في عزم وغضب: «أنا مش حماكل دلوقت!».

وانصـرف. . وزحزحت السـرير بجـوار النافــذة، وألقيت جسمي عليه، ومددت ساقيّ، وثنيت الوسادة تحت رأسي لأتمكن من رؤية المزارع من خلال النافذة وأنا نائمة . . وأغمضت عيني وأنا أجذب نَفَساً عميقاً هادئاً. .

آه.. ما أجمل الاسترخاء، وما أشق أن أساق في تيّار متدفّق لا أتوقف لأن كل ما حولي لا يتوقف: الساعة تدقّ دائماً، والعربات والقطارات تجري بسرعة وتصفر وحياة المدينة الجارفة \_ حياة القاهرة \_ بنهارها وليلها وعملها ولهوها تبتلع اليوم، وتجعلني أتلفّت حولي في قلق وأقول:

\_ هل من مزید. . هل یصبح الیوم أربعین ساعة؟ . . ومددت ذراعی وساقی وتناءبت فی تراخ شدید. .

آه.. ما أحلى التوقف بلا ساعة وبلا زمن.. اليوم أمامي طويل عريض، بلا مواعيد، والأرض الواسعة الخضراء حولي جميلة بلا مواصلات، والناس الطيّبون قريبون منيّ في أية لحظة يلبّون طلباتي..

ووضعت يدي تحت رأسي وتمطّيت. . أنا هنا ملكة . . ملكة نفسي قبل كل شيء...

وسمعت طرقاً على الباب فقمت من فراشي ونزلت وأنا أحسّ أنني خفيفة كالريشة، وفتحت الباب. ودخل محمود بوجهه القبيح . . لو لم يكن له هذا الوجه المنفّر؟! إنه الشيء الوحيد الذي يُتلف مزاجي في هذا الهدوء. . .

وسمعته يقول: يا ست الدكتورة الغدا جهز. .

\_غدا . . هو أنا طلبت غدا؟

\_ أنا قلت مش معقول حضرتك تفضلي من غير غدا، ودي حاجة بسيطة مش قد المقام يا ست الدكتورة. .

ودخلت امرأة ريفية تحمل على رأسها صينية كبيرة مغطاة بفوطة بيضاء نظيفة، ووضعت الصينية على المائدة وانصرفت وأخذ محمود يرتب الأطباق، ويعد الأكواب، وما إن تأكد أن كل شيء في مكانه حتى تراجع نحو الباب في حركة خفيفة وقال: تطلبى حاجة تاني يا ست الدكتورة؟..

ولا أدري بم ذكرتني لهجته، وكأنما سمعتها قبل اليوم. ورفعت عيني إليه ورأيت وجهه. . . ولأول مرة تبيّنت عينيه . . كانتا سوداوين ضيقتين فيهما نظرة مالوفة لديّ كأنما رأيتها من قبل . . من سنين بعيدة . . ربما وأنا طفلة . . وأحسست كأنه قريبي وقلت له وأنا أبتسم :

ـ لا، كتّر خيرك يا. . عم محمود.

ورنَّ صدى عم محمود في نفسي، لماذا قلت له عم محمود؟ لست أدري، لكنى لم أستطع أن أقول له محمود «حاف» كالمرات السابقة.

وأكلت بشهية تشبه الشهية التي كنت آكل بها وأنا في العاشرة من عمري، حينها كنت أعود من المدرسة وألقي حقيبتي وأجري لألحق بكرسيّ على المائدة، وما إن يمتلىء فمي بالطعام حتى أسمع أمي تهتف بي كعادتها من المطبخ: غسلتي إيديك يا آمال. . . !

وتذكرت أنني لم أغسل يديّ . . فقمت وغسلتها . . والتهمت بقية الطعام ثم غت . . غت أيضاً بشهيّة تشبه شهيّتي وأنا طفلة ، ولم أستيقظ إلا في الصباح

التالي لأجد كل شيء مشرقاً متألقاً.

الشمس الدافئة تدخل إلى نصف السرير وحقول الذرة تلمع وتهتز مع النسيم الوادع . . . ونظرت من النافذة التي تطلّ على الوحدة فوجدت المرضى الفلاحين يقفون أمام حجرة الكشف متجمّعين . . . ولمحت التومرجية \_ النساء والرجال \_ بملابسهم البيضاء يروحون ويجيئون في مباني الوحدة . . وأحسست بالنشاط والحماسة فلبست المعطف الأبيض ونزلت مسرعة . .

وعلى باب حجرة الكشف وجدت عم محمود يلبس ملابسه البيضاء النظيفة ويبدو فيها «تومرجي» متمرناً قديماً وليس الفلاح الذي رأيته أمس . .

وبدأت الكشف. . ودخل المرضى واحداً واحداً بنظام دقيق وعم محمود يروح ويجيء بينهم في حماس غريب. . يحمل عن الأم طفلها. . ويحمل عن الرجل ملابسه، وعيناه ببريقها العجيب تتبعان كل شيء باهتمام شديد. وانتهى الكشف وذهبت إلى حجرة الغيار حيث وجدت كل شيء مُعداً. . الحقن معقمة . . . والعمليات وغيرها جاهزة . . وبعد حجرة الغيار صعدت إلى القسم الداخلي فوجدت العنابر نظيفة تلمع وأسرة المرضى مرتبة والملاءات بيضاء وكل شيء يدعو إلى السرور والدهشة .

واستدرت لمن حولي من التمورجية وسألت: «مين اللي نظف هنا؟».

فقالوا في صوت واحد: «عم محمود»...

إنه يفعل كل شيء . . ويحبّ أن يفعل كل شيء . .

ونزلت واتجهت إلى بيتي، وعند الباب سألني عم محمود بلهجته المألوفة:

حضرتك تحبّي تتغدي إيه!

ونظرت إليه. . إنه أيضاً لا ينسى شيئاً. . وأطلت النظر إلى عينيه، فرأيت فيهما شيئاً عجيباً لم الحظه من قبل. . شيئاً ربما رأيته من قبل، في عيني أبي أو أمي . . حنان غريب. . .

وتذكرت لهجته. . وعرفت لماذا أحسست أنني سمعتها من قبل، إنها تشبه

لهجة أمي . . أو أبي . .

وناولته جنيهاً وأنا أقول: فرخة سمينة يا عم محمود وعليها أي حاجة.. كفاية شويّة شوربة، وأوع تنس تحطّ فيها «ضرس الساقية» وضحك وضحكت..

وذات صباح نزلت إلى الوحدة كعادتي، فوجدت المرضى غير منتظمين ككل يوم والوحدة مهملة. . وصفّقت وناديت عم محمود وجاءني تمورجي آخر يقول: عم محمود غايب النهارده يا ست الدكتورة، يلزم خدمة؟

ونظرت إليه. . أحسست بفرق هائل بينه وبين عم محمود. .

نظَّم العيَّانين دول بسرعة . . وخلي حدّ من التمورجية يكنَّس الطرقة . . وواحد تاني يجهز الغيار وعمليات الفتح . . يالله بسرعة دخَّل العيّانين واحــــ واحــــ . .

وكان يوماً قاسياً عليّ. . أحسست في كل لحظة من لحظاته أنني أفتقـد شيئاً ضخــاً. . المرضى يــدخلون بلا نــظام . . وحجـرة الغيــار لا تصلح لشيء . . والتمورجية على كثرتهم يروحون ويجيئون بغباء شديد وبلا نتيجة . .

وانتهى العمل بعد أن تعبت وبحّ صوتي. . وذهبت إلى بيتي، وعند الباب تلفّتُ كالتائهة حولي كأنما أبحث عن شيء مفقود. . عن الحنان.

ووجدتني أسرع إلى العربة دون أن أدخـل بيتي. . وأركب فيها وأنـا أقول للسائق: «إطلع يا أسطى محمد بسرعة. . على بيت عم محمود! . .».

وأحسست بالفرح وأنا أراه. وكنت على وشك أن أرتمي على صدره وأقبّل جبهته كما أفعل مع أبي أو أمي، لكني تراجعت وتذكّرت أنني الستّ الدكتورة وهو عم محمود التمورجي. .

\_ مالك يا عم محمود؟ أنت عيّان صحيح؟

ـ أبدأ يا ستّ الدكتورة شوية حمى خفيفة. . سعادتك تعبّت نفسك وجيتي

لغاية داري . . ده شرف كبير . . هو إحنا قدّ المقام؟

ـ مقام إيه يا عم محمود. . مفيش فرق بين الناس وبعض. .

وخرجت هذه الكلمات من فمي وحدها دون مجهود.. كلمات أحسست أنها صادقة وليست كتلك المجاملات الشاقة التي ألفتها في القاهرة.. وشعرت أنني لا أجد فرقاً بيني وبين عم محمود.. بل أحسست أنني أحبه.. ذلك التمورجي الفلاح الذي يلبس جلباباً ليس له لون وطاقية صفراء ويرقد على الحصيرة.. وأحب أيضاً زوجته الفلاحة التي تلبس ملابس سوداء وتجلس إلى جواره على الأرض، وأحب أيضاً طفله الذي يسيل لعابه على ذقنه ويلعب في التراب بيديه..

وفي اليوم التالي.. وجدتني أتفرس في وجوه المرضى وكأنني أراهم لأول مرة.. وخل إلي أنني أرى في كل رجل منهم عم محمود.. وفي كل امرأة منهن زوجة عم محمود.. ورأيت عيونهم جميعاً مليشة بالحب والحنان، وأحسست أنه يربطني بهم عاطفة جديدة قوية.. وسمعتني أقول للتمورجي الذي أمرته بتنظيمهم والشخط فيهم: حاسب يا حسنين شوية.. بلاش شخط في العيانين.. دول ناس زيّنا برضه.

وحينها عدت إلى فـراشي في تلك الليلة أحسست براحـة غريبـة تسري في كياني.. وسعادة دافئة تتمشى في جسمي، وأغمضت عيني ليستقبل قلبي حباً جديداً..

وتنفست بهدوء وأنا أحسّ أن متاعب الدنيا كلّها تذهب عني شيئاً فشيئاً مع أنفاسي الهادئة. . والقاهرة . . بصخبها وضجيجها وبسكانها المتخشين كأنهم الآلان، أو التماثيل . . تتلاشى من إحساسي، والمستشفى الكبير الذي كنت أعمل فيه هناك ذاب من ذاكرتي . . حتى حبي ، حبّي الذي تركته خلفي في القاهرة أصبح الآن لا شيء في رحاب ذلك الهدوء القويّ الذي يغمرني، وفي غمرة تلك العاطفة الجديدة التي عرفتها . . آه . . قلتها وأنا أمدّ ساقيّ . . لقد

وجدت سعادتي. .

وجدت حبي . . إنه هنا . . في كل شبر من هذه الأرض الخضراء الوادعة . وفي كل عين من هذه العيون الحانية الدافئة . . وفي كل قلب من هذه القلوب الطيّبة البريئة .

منذ سنين طويلة، في كلية تجمع البنات والأولاد بعد فرقة عشرة أعوام أو أكثر في مدارس الابتدائي والثانوي، تجمعهم في تلك السن الحادة من عمر الإنسان. . تلك الفترة الطائشة المعلقة بين الطفولة الساذجة والشباب الناضج - المراهقة - فترة قصيرة سريعة لاهئة تتأرجح من العمر في الهواء لا ترسو على قدمين. .

وفي فناء هذه الكلية الواسع ترى أسراب البنات يمشين بعضهن وراء بعض في سرعة وخوف كأنما ستخطف الحدأة إحداهنً!..

وترى الولد منهم يبحلق حواليه كالمذهول، يكاد يلتهم بعينيه كل بنت يراها، ويهمس بصوت خافت وبلهجة ريفية خشنة في أذن زميله: «الله يا وله!.. ده بنات الجامعة حلوين قوي!».

ويظل الأمر في الشهور الأولى من الدراسة معلّقاً هكذا بين البنات والأولاد، يتباعدون عن عمد ويتقاربون عن عمد، ويتخابثون في اختلاس البسمات والتقطيبات، وينتهي النصف الأول من الدراسة، ويبدأ شهر أبريل.. ويختفي الهواء البارد وتختفي معه المعاطف الواسعة والأكمام الطويلة..

وتسطع الشمس، وتسري حرارة الربيع في السهاء والأرض فتظهر الفساتين المفهافة بلا أكمام والصنادل المفتوحة، ويكون الثلج قد ذاب بين البنات والأولاد، وتبدأ تحيّات الصباح والإيماءات والإشارات وتبادل البسمات... وكشاكيل المحاضرات!..

ويتطوّر الأمر يوماً بعد يوم، وتقل الكلفة بين الأولاد والبنات، وتبدأ مراحل

الزمالة والصداقات، وتختفي أسراب البنات التي تمشي وحدها، ويختلط الأولاد والبنات، وتكتب مجلات الطلبة مقالات عن الروح الجامعية، وفوائد الاختلاط وتغير التقاليد القديمة و. و.

كل شيء في الكلية يتطوّر ويتغيّر إلا «سعيد». يجلس كعادته في أول مقعد في أول صف على اليمين. ونظارته البيضاء السميكة تهتزّ إلى اليمين وإلى الشمال مع حركات الأستاذ الكبير، والقلم الحبر في يده والكشكول مفتوح أمامه، ومن حين إلى حين ينكفيء برأسه حتى يكاد يلتصق بالورقة، ويكتب.

ولم يكن لسعيد صديق ولا صديقة، حتى في فترات الراحة بين المحاضرات، كان يجلس على أريكة بعيدة في الفناء، وينكفئ على المحاضرات يراجعها، وتمرّ عليه زمر الطلبة تمطره بتعليقات ساخرة معظمها حقد على جدّه واستقامته، أكثر مما هي سخرية من انطوائه. . .

كانت كل الكلية ضده تتهكم عليه وتحكي عنه الأمشال والنوادر إلا واحدة.. فتاة طويلة نحيفة، لونها أصفر شاحب وعيناها السوداوان الواسعتان تنسحبان إلى أعلى كالصينيات.. كانت هي الأخرى وحيدة تدخل وتخرج مع الطلبة في صمت وهدوء لا يحسّ بها أحد.

وذات يوم كانت تجلس في قماعة المحماضرات حينما سمعت وراءها همساً عالياً. . كان بعض الطلبة يتنافرون ويسخرون من سعيد. . ووجدت نفسها تهمس في أذن سعيد «ولا يهمّك!» .

ومن ذلك اليوم وإحسان تحرص. على أن تجلس بجوار سعيد. . تأتي كل صباح مبكرة وتحجز له مكاناً بجوارها، وحينها يحضر سعيد ويجلس تبتسم لمه وتقول له في رقة: «صباح الخيريا سعيد».

ويحمر وجه سعيـد ويتلعثم ويفتح حقيبته ثم يغلقها ثم يفتحهـا ثم يقول بصوت منخفض: «صباح النوريا آنسة إحسان»!..

وبعد أيام قليلة تعوَّد سعيد على أن يردّ تحية الصباح دون خجل شديمه،

وأصبح هو وإحسان حديث الكلية، يجلسان في المحاضرات معاً ويخرجان إلى الفناء معاً، وينفردان على الأريكة البعيدة ويراجعان المحاضرات، ويكملان ما فيها من نقص. . وكان سعيد بطيئاً في الكتابة، بطيئاً في الفهم، وإحسان سريعة كالآلة الكاتبة، تختزل الكلمات وتفهم المحاضرات بمجرد سماعها. ولهذا ارتاح سعيد لهذه الصداقة . . لم تعد الكلية شبحاً مخيفاً ثقيلًا، ولا الطلبة «عفاريت» تلاحقه لتسخر منه وتشد منه حقيبته وتنفخ في قفاه، ولم تعد المحاضرات كالطلاسم في نظره، ولا الأساتذة عمالقة بالنسبة له أو جبابرة يركبون في حناجرهم أجهزة ذرية للكلام!! . . .

أصبحت علاقة سعيد بإحسان أكثر من صداقة. أصبحت حاجة ملحّة لم يعرفها سعيد إلا حينها غابت إحسان عن الكلية ثلاثة أيام كاملة. نظر إلى جانبه في المدرج فلم يجدها. خيل إليه أن ليس مقعداً واحداً خالياً بجواره وإنما خرابة كبيرة إلى جواره. وشعر بالوحشة والخوف، وكأن الطلبة والأساتذة سينقضون عليه كالوحوش. وأخذ يفكر ماذا يفعل؟ هل يذهب إليها في بيتها؟ لقد أعطته العنوان على قصاصة ورق ذات يوم، وأخرج الورقة الصغيرة من جيبه يحملق فيها. كيف يُقدم على عمل جريء كهذا. وجلس على الأريكة البعيدة وحده يشدّ شفته السفلى كعادته كلها تورط في أمر من الأمور. .

وأخيراً وقف وتأبط حقيبته وقرّر المذهاب إليها. إنه بمدونها ضائع وحيد ضعيف أعزل، كأنما هي التي تحوطه وتكلؤه برعايتها وتحميه.. وسار في الطريق يستمع إلى وقع حذائه على الأرض، ويرى المارّة كأنهم أشباح متحركة.

وأحسّ في أعماقه بشعور قاتم غريب. يشبه نفس الشعور الذي أحسّه حين مات أبوه وهو طفل صغير. شعور باليتم والضياع. . رغم ما كانت تعوضه أمه من حنان ورعاية . . وكانت لا تزال شابة في الخامسة والثلاثين. وتذكّر دموعها ذات ليلة وهي تنام إلى جواره في السرير . . ولم يكن قد رأى أمه تبكي من قبل . . حتى حينها مات أبوه لم يَر لها دموعاً ، ولم يدهش «سعيد» لأنه هو نفسه لم يكن يحبّ أباه ؛ كان يخافه ويسرتجف كلها سمعه يسرغي ويزبد في

البيت، وتتكهرب معدته وتتقلُّص، ويشعر برغبة في القيء والبكاء معاً.

بل إنه ليذكر أنه قال لأمّه مرّة بعد موت والله «يعني أفرح يا ماما وأنت كمان تفرحي . . فيه واحدة ست قالت إنك فرحانة عشان حتورثي سبعين فدان . . فدان يعني إيه يا ماما؟؟» .

ولم تقل أمه شيئاً، أخذت تربّت على ظهره حتى استغرق في النوم، ولم يفهم سعيد شيئاً إلا بعد سنوات قليلة. . وكانت الليلة التي رأى فيها دموع أمه لأول مرة، كانت تنام بجواره على السرير كعادتها تكلّمه عن أشياء كثيرة وتحكي له القصص، ثم رآها تسكت وتحسح دموعها بمنديلها. . ونظر إليها في دهشة وهو يقول: «إيه ده؟ . . إنت بتعيّطي يا ماما؟».

وأفهمته أمه ليلتئذ وهي تبكي أن رجلًا يريد أن يتزوّجها، لكنها رفضته لأنها صممت على أن تكرّس حياتها لابنها، وأفهمته أيضاً أنهما ورثا عن أبيه سبعين فداناً وبيتاً، ولذا فهي ليست في حاجة إلى الزواج، وإن كل من يتقدم لها لن يكون إلا طامعاً في هذه الثروة..

واحتضن سعيد أمه بكل قوته، وأطبق عليها ذراعيه الصغيرتين وقال لها وهو يبكي: «أنا باحبّك يا ماما. . الناس كلهم وحشين. . أنا مش بحب حدّ غيرك أنت بس . . » .

وسمع أمه تقول له وهو يغالب النوم: «خلّيك شاطر يا سعيد وخد بالك من المدرسة عشان ما حدش يسبقك. . » .

ومن يومها وسعيد يحسّ بالنفور من الناس والكراهية لهم. . خيّل إليه أنهم وحوش تريد أن تخطف منه أمّه، وتستولي على بيتها وأرضها. . حتى زملاؤه في المدرسة لم يحبهم، ولم يشاركهم اللعب والمرح. . كان يجلس وحده ويضع حقيبة كتبه على ركبتيه، ويراقبهم وهم يمرحون. . وأصبح يحبّ المذاكرة، فهي ليست إنساناً حتى يكرهه، وأصبحت هي عمله وهوايته وتسليته حتى وصل إلى الجامعة. .

ولم يعرف سعيد كيف تسرّبت هذه الذكريات إلى نفسه وهو سائر في الشوارع يبحث عن بيت إحسان، وكانت أول مرة في حياته يغيّر الطريق الوحيد الذي يمثي فيه، الطريق من بيته إلى الجامعة وبالعكس، وأحسّ أنه تائه غريب وسط عالم واسع ليس له فيه أحد، لكن احتمال عثوره على بيت إحسان شجّعه على المسير. . وراح يدخل في شارع ويخرج من شارع ويسأل . . وأخيراً وصل إلى بيتها . . وأخذ يبحث عن جرس ولم يجد، فنقر بأصابعه في وجل على الباب . . وخفق قلبه حين سمع صرير الباب وهو ينفتح ، وتظهر طفلة صغيرة وجهها نحيل وملابسها قذرة ؛ رمقته بنظرة خائفة حادة من عينين واسعتين فاشتين وسألته بحدة : «عاوز مين؟» .

فقال لها وهو يمسح جبهته وأنفه: «الآنسة إحسان موجودة؟».

وردّت عليه الطفلة بسرعة: «أيوه».

وجرت إلى الداخل وسمعها تقول بصوت رفيع: «أبله إحسان فيه واحد راجل عاوزك».

ثم رأى «إحسان» نفسها أمامه في فتحة الباب، وكان يظن حتى هذه اللحظة أنه أخطأ العنوان. . ورأى في عينيها مسحة غريبة من الحزن لم يرها من قبل في الكلية . . كانت تلبس رداء واسعاً أصفر، وشعرها ملموم داخل منديل أبيض، وبدت طويلة نحيلة شاحبة، بل أكثر طولاً وشحوباً مما كانت في الكلية، وصافحته بيد باردة، ودخل وراءها إلى حجرة صغيرة فيها بعض الكراسي.

وجلس أمامها ينظر إلى أرض الحجرة ثم قال في تلعثم: حبّيت أطّمّن عليكي.. قلت يكن تكوني عيّانه.. قلت لازم بـرضـه أسأل.. قلت لازم..».

كان مرتبكاً، وكلماته متقطعة متكررة.. كان خائفاً كأنه أخطأ التصرّف، وتهوّر في الاهتمام بها. ولم يعرف أتلومه أم تعنّفه، أم تطلب منه الخروج.. لكنيه سمعها تقول في هدوء وعلى وجهها ابتسامة ضعيفة: «أشكرك يا سعيد»... أنا توقّعت برضه إنّك ح تسأل عنيّ...».

وأعاد صوتها إليه اطمئنانه. . إنه نفس صوتها الممتلىء الحاني الذي يحتويه في الكلية ويحميه ويؤنسه ويشجعه. . وقال يحاول أن يستعيد هدوءه: «أنا مش عارف. . الحقيقة قلت لازم أشوف أنت غبت ليه. . يمكن. . ».

وبلع ريقه وسكت ونظر إليها. . كانت تجلس بجواره وعيناها شاردتان تفكر في شيء بعيد. . وأخذ يتأمّلها . . رأى صدرها يعلو ويهبط، ولمح لها نهدين صغيرين بارزين يظهران ويختفيان تحت الرداء الواسع، وأحس بسخونة تلسع رأسه وصدره، وشعر برغبة في أن يقترب منها أكثر، ويحوطها بذراعيه، ويدفن رأسه في صدرها ويبكي . . لكنه لم يتحرك من مكانه، وانما اغرورقت عيناه بدمعة كبيرة ابتلعها بسرعة، وقال لإحسان وهو يحاول مداراة شعوره: «على فكرة أنا جبت لك محاضرات النهارده عشان تنقليها».

وقالت في إعياء وعيناها منكسرتان: «أشكرك يا سعيد» ورأى لأول مرة منذ عرفها أنها ضعيفة، وأنه يستطيع أن يساعدها. . وشعر بفرحة جديدة تغزو قلبه كأنه بلغ سن الرشد وأصبح رجلاً.

وقضى سعيد يومين آخرين في الكلية بلا إحسان، لكنها لم يكونا كاليوم الأول. . إطمأن عليها وتلاشى معظم ضعفه ويتمه وقال لنفسه وهو عائد إلى بيته: «أنا رجل قوي مثل كل هؤلاء المتغطرسين». وعادت إحسان إلى الكلية، واستقبلها بحرارة، وضغط على يدها، وسارا جنباً إلى جنب في فناء الكلية، حتى وصلا إلى مكانها المعتاد وجلسا:

\_ إزيك النهارده؟

ـ الحمد لله . .

وسكتا طويلًا. . . ثم قال سعيد وهو ينبش بحذائه في الأرض:

ـ مين اللي فتحت لي الباب؟ . . أختك؟

ــ أيوه . .

وسكتت لحظة ثم قالت: «أظن ما كنتش تتصوّر إني فقيرة كده؟».

قال بسرعة: «أبداً. . أبداً عمري ما فكرت في حاجة زي كده».

وغابت عنه في شرود طويل، ثم قالت كأنها تكلّم نفسها: «كان بابا موظف كويس وبعدين. . فجأة جاله شلل ونام في السرير».

ولمعت عيناها بدموع حبيسة ثم قالت: «مسكينة أمي، ليل نهار تعبانه.. إحنا ثلاثة.. أخويا الكبير وأنا وأختي الصغيرة.. أخويا في كلية الطب وبيشتغل بعد الظهر في شركة أدوية.. وأنا كمان باشتغل في شركة بعد الظهر».

وكان سعيد يجلس ويستمع إلى صوتها وهي تتكلّم في دهشة. ولم يستطع خياله الساذج الذي لا يعرف سوى بيته وكليته أن يتصوّر أن هناك أناساً يتألمون ويشقون من أجل رغيف العيش على هذه الصورة. وأن في الدنيا هموماً وأعباء كثيرة. لقد كان يظن أن الاستذكار هو العبء الوحيد الموجود في هذا العالم، فإذا به يجد «إحسان» تحمل أعباء أخرى أخطر من الاستذكار بكثير. وكان يظن أن كل فرد من الناس يسكن فيللا أنيقة، مثل فيلّته، ويطلّ على شارع نظيف مثل شارعه . ويجد في الصباح إفطاراً، وفي الظهر غداء، وفي المساء عشاء . . وله حجرة نظيفة وفراش مريح وام حنون ترعاه، وتعطيه من النقود ما يريد، وله خدم يغسلون ملابسه ويلبّون طلباته . . .

كان يظن أن هذه أشياء عادية تُخلَق عند كل الناس كما تُخلَق لهم أذرع وأرجل. وتذكّر منظر الحارة القذرة التي تسكن فيها إحسان، وبيتها الصغير المتهدم، وأختها المسكينة ذات النظرات الجائعة الخائفة، والتفت ناحية إحسان. ورآها تجلس شاحبة نحيلة شاردة. وشعر برغبة في أن يمسك يدها ويضغط عليها ويقول لها: «معلهش يا إحسان. بلاش تزعّلي نفسك. تعالي عيشي معايا أنا عندي بيت وعندي سبعين فدان وعندي فلوس كتيرة قوي».

لكنّه لم ينطق بحرف واحد. لم يتحرّك لسانـه في فمه. كـان يريـد منها أن تتكلم. . أن تشجّعه كما كانت تشجّعه دائماً. . . لكن إحسان ظلت صامتة . .

كانت تحس أنها بعد أن كشفت حالتها أمامه أصبحت ضعيفة عاجزة فقيرة. . تحتاج إلى شفقته وعطفه. . لم تعد إحسان القوية التي تدافع عنه وتساعده وتقويه. . وسألت نفسها أتراها أحبته؟ ولم تعرف الجواب . . كانت تشفق عليه من انطوائه، وتآمر الطلبة عليه، أرادت أن تساعده وتحميه، تماماً كها تفعل مع أبيها المشلول المريض . . لكنها الآن عاجزة عن أن تمنحه شيئاً . . لقد زال عنه انطواؤه وخجله وضعفه وأصبح مثل باقي الرجال . . وخيّل إليها أنه بصمته هذا يعبر عن استياثه لفقرها . . ربما كان ينظن أنها غنية . . ربما كان ينظم فيها . . ربما . .

ولم تطق إحسان مزيداً من الظنون فوقفت وأمسكت حقيبتها، ونظرت إليه ثم قالت وهي تعطيه يدها: «طيّب يا سعيد أنا مروحة البيت».

وصافحته وانصرفت. . ووقف ينظر إلى ظهرها، شعر برغبة في أن يجري خلفها، ويمسكها من يمدها ويقول لها: لا تمذهبي . . لا تشركيني . . إني أحبّك . . تعالي نعش معاً . لكنّه تسمر في مكانه كالتمثال وظلّ يتابعها بنظراته حتى اختفت في الشارع الواسع . .

وفي اليوم التالي غيّرت إحسان مكانها في المدرّج، بعيداً عن سعيد ولم تقل له صباح الخير. . ولم تحاول أن تسلّم عليه بعد المحاضرة.

وكثر همس الطلبة: إحسان وسعيد اتخانقوا.. زعلوا.. يا عيني! شوفوا سعيد رجع غلبان تاني! لكن ليه..؟ إيه السبب..؟ لعلّها لم تحبّه.. لعلّه لم يحبّها.. لعلّ..

وكان سعيد يسأل نفسه: إيه السبب؟. ولا يجد لديه الجرأة ليذهب إلى إحسان ويسألها. . إنها تتجاهله . . لعلّها كانت لا تحبّه . . لعلّها أحبت شخصاً آخر. . لعلّ . . لعلّ . . .

وتفكّكت علاقتها، واتسعت الفرقة بينها، وتراصّت بينها كالمتاريس كلمة لعلّ. . هي تقول لعلّ . . وهو يقول لعلّ . . وطلبة الكلية يقولون لعلّ . . ولم

يعرف أحد الحقيقة أبداً، حتى بعد أن تخرّجوا واشتغلوا، وكبروا، وتزوجوا، وأنجبوا. لم يفهموا الحقيقة. وكلما جاءت سيرة الكلية وأيام زمان وسنوات المراهقة والحبّ الأول. و. و. و. يبتسمون في سخرية ويقولون لأنفسهم: كانت أوهام. . كلام فارغ. . طيش. .

وينظرون إلى أبنائهم في حذر ومكر ليكتشفوا مقدار ما ورثه أبناؤهم من هذه الأوهام، وهذا الطيش.

في صباح كلِّ يوم كان يسير في الشارع من بيته إلى مكتبه، وفي أول كل ليلة كان يسير في الشارع من بيته إلى حيث يغيب حتى منتصف الليل.

وكانت له شخصية كل شيء فيها يوحي بالإهمال والفتور، مشيته البطيئة، وخطواته الطويلة وهو يحرك ذراعيه وساقيه بلا اكتراث كأن الأرض من صنعه، وجفناه المتدلّيان على حافتي عينيه في تكاسل من لا يهمّه أن يرى شيئاً لأنه عرف كل شيء، وبذلته الرمادية البسيطة كأنها بلا خياطة، من تحتها ياقة قميصه مفتوحة بلا ربطة عنق. والسيجارة، أو نصف السيجارة، في فمه دائهاً تحترق وحدها ببطء دون أن يدخّنها، كأنه نسيها أو أشفق من أن يضغط عليها، فتركها تنهار وحدها بين شفتيه.

كلّ يوم وكلّ ليلة يسير في هذا الشارع أربع مرات، نصفها ذهاب ونصفها إياب، ولا شيء فيه يتغيّر. هو هو، بالأمس كاليوم كأول أمس، سائـر كأنـه نائم، سارح في ذهابه وإيابه، حتى تظن من فرط إهماله أنـه لا ينظر أبـداً إلى المرآة، لولا تلك الوسامة الغريبة التي يتميّز بها قوامه وملامحه.

حتى كانت ليلة من ليالي الصيف، واللون الرمادي الذي يصحب أوّل الليل يغلّف كل الأشياء بضوء خافت، لا هو نهار ولا هو ليل، ونواف البيوت والعمارات مغلقة «بالشيش» وقد لفظت من الحرّ كلّ سكانها إلى الشوارع والكباري والكازينوهات. الضجّة كلّها في الخارج، لكنه كان في بيته، لم يلبس بذلته ويخرج ككل ليلة.

كان بالبيجاما البيضاء الخفيفة، مستلقياً على أريكة بجوار السرير. ولأول مرة يبدو متحمّساً رغم أنه لا يمشي ولا يتحرك، وكان حماسه في عينيه، إرتفع

لأول مرة الجفنان المتدليّان، وظهرت عيناه بنّيتين قاتمتين تغرقان في بياض محمرٌ، لهما نظرات متكبّرة، فيها لمعة عميقة تروح وتجيء في ثبات وبطء تحت حاجبين كثيفين.

كل شيء فيه تغير، وكل ملاعمه تحمّست، إلا السيجارة التي احترق نصفها في فمه مهملة كما هي في مكانها، تلوذ متهالكة بطرف شفتيه، كأنه أراد أن يبقيها هكذا من فرط غروره ليتحدّى بها ذلك الحادث الجديد الذي سلبه رغماً عنه إهماله وفتوره.

ودارت عيناه الحمراوان في اهتمام حول محتويات الشقّة، كأنه يتأمّلها لأول مرة، ولا يعجبه نظامها. وكان لشقّته طابع خاص يشبه إلى حدّ كبير شخصية صاحبها، في نظامها المهمل طبيعته المغرورة، وفي ذوقها البسيط أناقته المتكبرة.

وقام عن الأريكة فجأة، جاءته فكرة نقل تمثال المرأة العارية من مكانه بجوار السرير، ووقف قليلاً أمام التمثال يتأمّله. كان هو أوّل شيء يسترعي انتباه أية امرأة تدخل معه حجرة النوم فتقف أمامه تتأمل النهدين البارزين في صلابة، والخصر الضامر اليابس، وتنظر خلسة إلى نهديها وتتحسس خصرها، ويبتسم هو لنفسه في مكسر خبيث، لقد تعمد أن يضع هذا التمثال الناعم الرشيق والمبدع في نعومته ورشاقته، ليطفىء غرور أية امرأة تدخل معه حجرة النوم فيستمتع بكل ضعفها وكل أنوثتها دون شوائب، لكنه الليلة تراوده فكرة نقل التمثال من جوار السرير. هذه المرأة الجديدة القادمة الليلة ربما لا تراه في مكانه المذا، يغلب على ظنّه أنها لن تدخل معه حجرة النوم. ووضع يده على التمثال يتحسسه ثم بدأ يزحزحه وهو يتلفّت حوله لا يعرف أي مكان يختاره له، يتحسسه ثم بدأ يزحزحه وهو يتلفّت حوله لا يعرف أي مكان يختاره له، الصالة، وجلس على الكرسي الكبير المواجه لها وراح يتأمل منظر التمثال وهو يقف عارياً رشيقاً بجوار صفوف الكتب المتراصة وراء الزجاج.

وابتسم، إنها ستجلس حتماً على الكرسي، إنه يفهمها ويستطيع أن يخمن تصرفاتها.

ودارت عيناه الحمراوان مرة أخرى حول محتويات الشقة، وامتقع وجهه قليلًا، إن الشقة تبدو منظّمة ونظيفة أكثر من اللازم، ويظهر عليها واضحاً الانتظار والاهتمام الساذج. وقام بسرعة على غير عادته وفتح أحد الأدراج وألقى منه بعض المجلات على الأرض، ودخل المطبخ وأحضر فنجان القهوة التي شربها في الصباح ووضعه دون أن يغسله على المنضدة في وسط الصالة، وفتح صفيحة القمامة، وجمع منها بعض أعقاب السجائر ثم ملاً بها المطفأة ووضعها على يد الكرسيّ الخشبية.

وعاد وجلس على الكرسي الكبير ايتأمل المنظر، وابتسم في مكر. . إنه يفهم المرأة الجديدة . إنها تختلف عن كل النساء اللائي عرفهن . لقد أثارها منه شيء واحد فقط هو إهماله، مشيته المستهترة . . ونظرته المتكبرة في إطراقها معرضة عن كل شيء، ونصف السيجارة التي ينساها بين شفتيه كأنه تائه عن نفسه، أو ضائع عن وجوده .

لم تثرها جاذبيته التي فتن بها كل امرأة من قبل، وكانت جاذبيته كالصواريخ يطلقها على النساء الأمنات من بعيد، وهو مستلتي على ظهره يتثاءب ويتمطى وفي يده ورقة وقلم. كان كاتباً وأديباً مشهوراً، يكتب بطريقة ماكرة يثير بها النساء وكأنه لا يثيرهن، ويختار كلماته ومعانيه بذكاء غير مألوف، فتأتي كتاباته خليطاً مقنعاً من المثالية والإباحية، والطيش والعقل، والقوّة والضعف، يكتب فيودع كلماته كل رجولته بتناقضها، ويترك سطوره على الورق لها وهج وفيها فيب يقنعان الناس بأن الأبيض يمكن أن يكون أسود، والأرض يمكن أن تكون فيوق، والسهاء تحت، ولا شيء في ذلك يبدو غير طبيعي. كانت هذه هي جاذبيته، التي عرفها وصقلها.

وأصبحت لياليه محجوزة، ككراسي سينها مترو في أول عرض؛ في كل ليلة يعتصر بذراعيه العريضتين جسد امرأة، وشفتاها بين شفتيه ترددان عن ظهر قلب كتاباته. وفي بعض لياليه كان يحس أنه إلّه فعلاً، وأحياناً يتواضع فيكتفي بأن يكون ملكاً للأرض ويترك للسهاء إلّهها، لكنه الليلة لا يحس أنه إلّه أو حتى

ملك. هذه المرأة الجديدة لها عينان سوداوان واسعتان كعدستي المنظار المكبر، تستقر نظراتها اللامعة الكاشفة في جوف كأنها سكين حاد يشطر داخله كالبطيخة شطرين، فيحس أنه ينزل عن عرشه، ويقف بجوار الناس الذين يسمّيهم عاديين.

وحينها دقّق إليها النظر لأول مرة، من حيث لا تراه، رآها تجلس وشعرها الأسود الناعم بميل إلى الوراء قليلًا، تضع ساقاً على ساق وتنقر بأناملها المسحوبة على حافة الكرسي.

ولم يدر لماذا بدت كل الوجوه حولها باهتة كأنها مرسومة بالقلم الرصاص أو مسوحة بالأستيكة وملاعها هي مرسومة بالحبر! كانت تمتد عند أنفهها العالي الدقيق وتستدير عند شفتيها الممتلئتين، وكانت في جلستها تبدو ذات قوام مشوق. . كتفاها العاريتان من الأمام والخلف، وصدرها المحبوس داخل فستان السهرة الضيق، وخصرها النحيل، وساقاها الممتلئتان تحت ذيل الفستان الخفيف، وكل ما في جسمها يميل إلى استدارة جذابة مثيرة، وعيناها السوداوان اللامعتان بنظراتهما القوية المتوهجة التي تعيد أجرأ المفتونين إلى رشده.

ورآها بعد ذلك كثيراً، وحينها سمعها تتكلم لأول مرة بهت، كان صوتها يجمع بين الضدين العنيفين في شخصيتها، منتهى الرقة والنبعف، ومنتهى المنطق والعقل. وهو لا يحب المرأة التي تتكلم، ويكون كلامها معقولاً.. إنه يريدها بلا منطق، بلا عقل، المرأة في رأيه لم تخلق لها شفتان لتقول شيئاً سليماً، وإنما لتهذي .. لتهرف.. لتفتح فمها وتقول أي شيء، أو لا تقول شيئاً، وعليه هو أن يقفل فمها بشفتيه.

ورغم ذلك كان يحبّ أن يسمعها وهي تتكلم، ويتحرّق شوقاً إلى شيء فيها لا يدريه، لكن منطقها العنيد كان يقف دائماً بينه وبينها.

لهذا كان حضورها إليه الليلة مثيراً، مع أنه تعوّد ألا يثيره شيء، وملامحه المتكبرة الزاهدة في كل شيء مشتاقة ومتلهفة إليها، وعيناه الحمراوان تــدوران

على محتويات نفسه من الداخل والخارج في قلق تشوبه لذة جديدة منعشة.

وأخيراً دق جرس الباب ودخلت هي . . كانت تلبس ثوباً رمادياً بسيطاً ، وتضع على رقبتها «إيشارب» خفيفاً أحمر يلهب لونها الأسمر المحروق وخدّيها البارزين ؛ وخطت إلى داخل الصالة ، في رشاقة طبيعية ، وجلست على الكرسي الكبير المجاور لمكتبه في بساطة كأنها تجلس على مقعد في الأتوبيس .

وكانت عيناها تبتسمان في كبرياء عنيدة، وفي نظراتها رغم ذلك سحر غريب جامع للسذاجة والذكاء معاً. . . وابتسم في حذر، وهو يثبت عينيه في عينيها ويقول لها بصوت جعله متزناً: «أهلاً وسهلاً».

وابتسمت ابتسامة جريئة، وقالت وهي تنظر إلى جبهته العريضة: «أهلاً بك..».

ولم يقل شيئاً بعد ذلك، أحسّ من لهجتها الجادّة ونظرتها الجريئة أنها مسلّحة أكثر من اللازم.

وسمعها بعد دقائق تقول: «فين الحاجات اللي عنـدك وعـاوز تفـرجني عليها؟».

وخيّل إليه أنه ارتبك أو تلعثم، لكنه أجاب بسرعة: «حـاضر... حالاً أجيبها».

وقام واختفى في حجرة النوم، وفتح الدولاب ونظر إلى وجهه في المرآة، لقد كذب عليها، وأوهمها أن لديه أشياء فنية تستحق أن تراها، وكان يريد أن يحضرها إلى بيته فحسب. . كان يظن أنها بمجرد أن تضمها الشقة معه وحده ستنسى هذه الأشياء ولا تسأله عنها.

وتذكر جاذبيته التي تعشقها النساء فأغلق الدولاب، وأخذ من أحد الأدراج مجلة صغيرة، ثم عاد إليها وقال وهو يناولها المجلة:

«قرأت العدد ده؟».

ونظرت إلى غلاف المجلة ثم قالت: «أيوه»

وسألها: «وإيه رأيك في المقال بتاعي؟».

وقالت في بساطة: «كله كذب».

وخيل إليه أنه أهين، لكنه سألها في اهتمام: «كذب إزاي؟».

والتسمت في ذكاء وهي تقول: «معرفش إزاي؟ لكن على العموم كتاباتك مش أنت. . أو أنت مش كتاباتك». .

وأحس من هذه الكلمات القليلة أنها نفذت إلى شيء في أعماقه، إلى النبع العميق في نفسه الذي يغمس فيه قلمه ويكتب عكس ما يحس، لكنه قال في حاس من يدافع عن تهمة حقيقية: «بالعكس. . أنا عمري ما أكتب غير ما أحس».

وابتسمت في عدم مبالاة وكأنها تنهى المناقشة: «جايز..».

وأحس بالغيظ منها، أو على الأصح من نفسه.. ما هذه المناقشة السخيفة التي تدور بينه وبينها، وهي الآن في بيته بلحمها ودمها؟.. كيف يضيع الوقت في كلام كأنه في الأتوبيس؟!

وصمت قليلًا وتغيّرت ملامحه وارتسمت عليها ابتسامة عريضة، وقام وهو يتّجه إليها قائلًا:

ـ تعالي أفرجك على شقتي . .

وقامت معه، ودار بها في أنحاء الشقة، وعند مـدخل حجـرة النوم تـوقّف قليلًا وهو ينظر في عينيها: «ودي أودة نومي».

ودخلت أمامه بجرأة بلا ارتباك، ونظرت بعينين ثابتتين إلى السرير والدولاب والشماعة، ثم تعلّقت عيناها بالحائط، كانت صورته داخل إطار أنيق، وأطالت النظر في الصورة، وكان هو يقف وراءها يرى شعرها الأسود الناعم من الخلف، ويرى ظهرها وخصرها، وتملّكته رغبة جارفة في أن يلف ذراعيه حول ذلك الخصر النحيل، لكن إحساساً غريباً جعله يدلي ذراعيه إلى جانبيه في تأدّب وتعفّف، وسمعها تقول:

.. «الصورة حلوة بس ناقصة حاجة».

وسألها بلهجة متأدبة: «ناقصة إيه؟».

قالت: «النظرة الطبيعية بتاعتك».

ولم يدر لماذا تغير شكل عينيها وهي تنظر إليه، واختفت منها النظرة القوية المتحدّية، وأحس كأنما شحن جسمه فجأة بسخونة لاسعة، وسمع دقات قلبه، وأنفاسه تتلاحق، ورأى ذراعيه غير الواعيتين تتحركان ناحية خصرها وجذبها إليه، ومال بشفتيه عليها وهو يضغط على كلمات خافتة غير مسموعة، ولم تصل شفتاه إلى شيء وأفلتت منه وخرجت إلى الصالة.

وخرج وراءها، وجلسا متقابلين كل منهما مطرق كأنه يفكر، وأخيراً رفعت إليه نظرة جادة وقالت بلهجتها القوية:

\_ «أنا كنت عارفه أنت عاوزني آجي ليه!».

وتظاهر بالدهشة: «ليه. . ؟».

وتأجَّجت عيناها ببريق جديد وقالت:

\_ «أنا كنت متأكدة إنك بتكدب عليّ، وأنت بتقـول عندي حـاجات لازم أفرجها لك. . لكن جيت عشان أفهمك» .

ـ يا ترى «فهمتيني؟».

وأجابت بسرعة: «طبعاً..».

وسألها: «فهمتي إيه؟».

وقــامت واقفة كــأنها تهمّ بالخــروج وقالت: «لا ده مــوضــوع طــويــل وأنــا اتأخرت.. بعدين نتكلم فيه».

ولم يستطع أن يصبر عليها بعد ذلك. . إنها تستخفّ به أكثر من اللازم، كانه حشرة أو حيوان صغير تجري عليه تجربة ما، وأحس بالغيظ. . لأول مرة في حياته تستخف به امرأة، ولأول مرة يفقد ثقته بنفسه، وحينها رآها تقف لتخرج كان لا بد أن يقف هو الآخر، لكنه كان يعرف أنه لن يدعها تخرج بهذه السهولة بعد أن أصابت كبرياءه فقال لها:

\_ وأنا كمان كنت عاوز أفهمك . .

وابتسمت في سخرية: «وعشان كده جبتني هنا!».

ونظر في عينيها بمثل نظرتها الجريئة الساخرة: «فعلًا».

وسألته: «ويا ترى فهمتني؟».

وردّ بسرعة: «طبعاً...».

وهزّت كتفيها في عدم اكتراث، وقالت وهي تنظر إلى البـاب ليفتحه لهـا: «الحمد لله».

ووضع يده على مقبض الباب ليفتحه، لكن إحساساً في أعماقه جعله يستدير إليها. . . إحساساً بأن زيارتها لم تنته بعد، وأن شيئاً ضخاً لا يزال ناقصاً بينه وبينها، ورآها وهي تربط «إيشاربها» الخفيف حول عنقها، ولم يعرف كيف اقترب منها، وكيف التفت ذراعاه العريضتان حول خصرها، وكيف انتزع شفتيها من تحت يديها وأهوى عليها بشفتيه. لم يعرف كيف فعل ذلك، لكن حدث هذا في لحظة خاطفة. كان يحسّ أنه لا بدّ أن ينتصر عليها بأيّ شكل ولو بالقوة.

وبعد أن أغلق خلفها الباب ألقى بنفسه على الأريكة وأخذ يتحسّس بيديه شعره وجبهته، وخيل إليه أنه يحاول أن يمسك بأصابعه شيئاً في رأسه أو في عقله أو في إحساسه. . إنها أول مرة في حياته يغتصب قبلة من امرأة. . .

لقد تصرّف الليلة بطيش غريب عنه، بعيد كل البعد عن شخصيته المتكبّرة المهملة لكل شيء، لكنه يحس أنه يقترب من نفسه.. من حقيقته.. من النبع العميق الذي يغمس فيه قلمه ويكتب عكس ما يحسّ..

وقام بسرعة إلى مكتبه، وأمسك بالورقة والقلم، وأخذ يرسم بعض الخطوط والمثلثات كعادته عند بداية الكتابة. . . .

ثم كتب . . كتب شيئاً جديداً .

\_مستحيل. مستحيل!

خرجت هذه الكلمة من فمي ، وخرجت معها أنفاسي لاهثة متقطعة .

كنت أجلس ورأسي على كفي ، وعيناي مليئتان بالدموع .

حـزينة، تعسـة. . لا أرى شيئاً أمـامي سوى ظـلام يتراكم كـأنما فقـدت بصري .

فقدت كل الأشياء ألوانها، واصطبغت بلون واحد. . . السواد!! وأحسست أنى أختنق. .

هــل نفد الهــواء من حولي؟ هــل انطبقت أضــلاعي بعضهــا عــلى بعض؟ مستحيل. . . إني لا أطيق. . لا أحتمل.

وقمت من مكاني ونظرت إلى النافذة، كانت الشمس تهبط منكسرة وراء الأهرام الثلاثة، والسحب الرمادية تغشى الفضاء، والنخل الطويل الهزيل يمتد متهالكاً بين الأشجار. لا نسمة تهب، ولا شيء يتحرك، الطبيعة كلها ساكتة كأنها ميتة.

وأغلقت النـافذة، وألقيت بجسـدي المتداعي عـلى السريــر دون أن أغــيّر ملابسي أو حتى أخلع حذائي .

وتقلبت على جنبيّ في ضعف يائس.

أودّ لو أخلص نفسي من تلك الستارة الحديدية التي تحول بيني وبين الهواء.

ونظرت إلى السقف بعينين ذابلتين، ولمحت الدائرة الصفراء الصغيرة وسط

السقف يتدلى منها سلك النور. وتعلّقت عيناي بالدائرة التي أخذت تتسّع شيئاً فشيئاً، وظهرت داخلها عينان واسعتان سوداوان وأنف مستقيم وشفتان رقيقتان.

واقترب الوجه قليلًا، قليـلًا، وانتفضت واقفة أخفي وجهي بكلتــا يديّ، وندّت منى صرخة مكتومة.

آه.. مستحيل.. لا أحتمل!!

أريد أن أنساه. . أريد أن أنسى وجهه . . لماذا يطاردني؟ لماذا لا يفارقني؟

إني أحبّه. . نعم أحبّه!

كنت أسمع صوته في التليفون كل يوم:

ـ هدى حبيبتي . . أنت لي . . أنت حياتي . . أنت سعادتي . . أنا أحبك . . أحبك . .

وذهبت إليه خائفة مترددة.

لماذا كنت خائفة؟ لا أدري.. لعلي كنت أفكر في مدى ما يحدث بينسا إذا خلاكل منا بالآخر.

لكني كنت مشتاقة إليه. . أردت أن أجرب ولو مرة واحدة وجودي معه على انفراد. . كنت أتخيّل ذلك كثيراً ، وأرى نفسي بين يديه وفي أحضانه ، وأحس بشفتيه وهما تضغطان على شفتي ، وأحس بصدري وهو يلامس صدره ، وأسمع همسه الهادىء «أحبك ، أحبك» فأغيب في سعادة غامرة حتى أفيق أخيراً على واقعي ، فأشعر بالضيق وأحاول أن أعود مرة أخسرى إلى أحلامي ، فأعود ثم أفيق ، حتى مللت هذه الأحلام التي لم تعد تعطيني أكثر بما أعطتني من سعادة .

وتعوّدت هذه السعادة حتى فقدت لذّتها، وأحسست أني أشتاق إليه، إليه هو، بلحمه ودمه. . فذهبتُ إليه . قدماي تتعثران . . وقلبي يصعد ويهبط.

كنت أريد أن يمنحني الواقع سعادة جديدة، أو لعلّي كنت أريد أن أعرف مكان الخيال من الحقيقة، أو مكان الحقيقة من الخيال.

ووصلت إليه وأنا ألهث وأرتعد، فأخذني بين ذراعيه، وظللت في أحضانه، وبعد مدة لا أدري مداها، أرخى ذراعيه من حولي وتباعدنا قليلًا.

وخرجت من عنده وفي نفسي أحزان غريبة غامضة لا أدري ما هي، هـل كانت الحقيقة أقل من الخيال؟ أم هـو إحساس بضعفي وقـد استرددت قـوتي الضائعة؟ أم هو فتوره وهو يودّعي، وقد غاب الوجد القديم الذي فتنني؟

وسرت أتخبّط في ظلام وقد سيطر على نفسي شعور واحد. . إنني لن أعود إليه .

وفي اليوم التالي استقيظت من نومي وأنا أحسّ بانتعاش، وعاد إليّ حماسي القديم للسعادة. ولكني تذكرت الأمس. . لا، لن أعود إليه. وقلت لنفسي:

ـ حينها يكلّمني في التليفون سأردّ عليه في فتور.

وشعرت براحة لهذه الأفكار، تلك الراحة التي تعقب الأخذ بالثأر.

وجماء ميعاده، ولم يـدق جرس التليفون، وأحسست ببوادر قلق تحـوم في خجل حول نفسي.

لماذا قلقت؟ ألم أقل إني لن أعود إليه؟ ولكن ماذا لو تكلّم؟ حسبي أن أردّ عليه في فتور!

وأحسست بـالقلق فعـلًا. . فـأخـذت أقـوم وأجلس، وأتمشى وأذهب إلى التليفون، وألقي عليه نظرة فاحصة، ثم أعود فأنظر من النافذة.

وأحسست بثورة عليه تملأ نفسي، ثورة غريبة لا تعرف حدوداً.

وذهبت إلى التليفون مرة أخرى، وأحسست أن هذه الثورة تستحيل شعوراً غامضاً يشبه التمنّى.

كنت أتمنى أن تبعث الحياة في هذه الكتلة السوداء، فيخرج منها صوت، لكنها ظلت جامدة ميتة!

وكمانت لحظات قباتلة رحت أضيعهما في جبولات مضطربة في أنحياء

البيت. . .

ورأيت أمي تصنع كعكة بالبيض، وحاولت أن أملاً فراغي بشيء، فأخذت مضرب البيض ورحب أضرب الخليط بشدة، ووضعت يدي في السدقيق وأخذت أخض وأحرّك ذراعي بقوة وعنف، كأني أودّ أن أستنفد كل قوتي. . قوتي التي أفكر بها فيه.

وأخذت أغني وأنا أعمل. . أغني بصوت عال جداً، كاني أُحيى حفلة كبيرة مليئة بالناس، وأحرّك رأسي وذراعي في الهواء، وأرقص وأهتز إلى اليمين وإلى الشمال على نغمات الأغنية المرحة الصاخبة.

وعانقت أمي وقبّلتها وأنا أقول لها:

«يا سلام عليكي يا ماما. . الكعكة حاتطلع جنان»!

كنت أصيح من أعماق نفسي، وأحرك الجو حولي في اهتزازات عنيفة. . .

لكن في اللحظة التي كنت أسكت غيها قليلًا لأستريح، كانت صورت تتجسّم أمامي وصوته يهمس في أذني، فأسدّ أذني وأشيح بوجهي وأنغمس في لهوي وصخبي.

وأحسست أن البيت ضيّق لا يتسع لحركاتي وانطلاقاتي، ولم أستطع الخروج وحدي .

كنت أريد أن أجمع أكبر عدد من الناس حولي لنتكلم في صوت واحد، ونضحك بفم واحد، ثم يعلو صوتي وضحكي عليهم جميعاً.

وخرجت معي جماعة كبيرة من إخوتي وأصدقائي، وذهبنا إلى الهرم.

وهنـاك. . . في الفضاء الـواسع، وعـلى الرمـال الدافئـة، خلعت حذائي وطوّحت به في ذلك الفضاء الهائل الذي يفصل بين الأرض والسهاء، ونسيت نفسي .

أحسست أن جسمي لم يعد لحماً، وإنما أصبح مادة غريبة مثل الريش وأني أستطيع أن أبقى معلّقة في الهواء دون أن تمسّ قدمي الرمال!

وانعدمت فجأة كل الصلات التي تربطني بالبشر، ونظرت حولي، وأخذت ألف وأدور حول نفس، وتنبّهت إلى صوت يـرتطم في جـدار الهرم الأكبـر، وتفقّدته، فعرفت فيه صوتي.

كنت أضحك وأقهقه، فأحس أن الهواء الذي يملأ هذا الفضاء العريض يدخل كله إلى صدري.

وأحسست أني أخف وأعلو، حتى أصبح رأسي في مستوى لا يبعد كثيراً عن قمة الهرم. . ونظرت تحت قدمي، فرأيت القاهرة نائمة متكورة مثل بقعة من السواد!

القاهرة، المدينة الباهرة الصاخبة، ترقد على الأرض وفوقها ملاءة سوداء رقيقة، كشحاذ معدم يبيت على الرصيف! مسكينة ضعيفة، فاقدة الوعي.

وأحسست بقوى غريبة تجتاح نفسي.

كل شيء في هذه المدينة تافه، صغير، حقير. إنه لا يزيد على أن يكون جزءاً من هذه الكتلة السوداء الملقاة في عرض الطريق. . كل شيء فيها تافه، صغير، حتى عمري الذي قضيته في جوفها، ماضي وحاضري، ومستقبلي، وكل شيء لا يزيد عن ذرة في هذه الكتلة السوداء، حتى هو: هو الذي كان يمنحني السعادة والشقاء، هو الذي أعيش على فرحة لقائه، وأحيا بخفقات أنفاسه.

هــو الذي كنت أضيـع يومي وأمسي وغــدي وأنا أفكّـر فيه. . هــو. . من يكون؟ لا شيء سوى ذرة في هذه الكتلة السوداء الملقاة في عرض الطريق.

واحد من هذه الأجسام المسترخية في غيبوبة تشبه الموت، في مربع صغير من هذه المربعات التي يتساند بعضها على بعض. . ! إنه نائم الآن لا يحس بشيء . ذراعـاه متراخيتـان إلى جوار جسـده، ذراعاه اللتـان التفّتا حـولي ذات يـوم، وأفاضتا على اللذة والسعادة. .

كم كانت لذي صغيرة، وسعادي ضئيلة، تنبع من ذراعين عاجزتين!

وعدت إلى بيتي وصدري مليء بالهواء، ورأسي ممتلئ بالأفكار ولمحت التليفون قابعاً في ركنه كحشرة سوداء صغيرة، فرشقت بطنه المنقطة بنظرة احتقار بالغة، وذهبت إلى فراشي، وأغمضت عيني ثم فتحتها، ورشقت الحشرة السوداء بسهم آخر مسموم، ثم أغمضت عيني وفتحتها.

كانت الحشرة لا تزال أمامي . .

وجمعت قـواي وأنفاسي وقـذفتها بسهم آخـر، وأغمضت عينيّ ونمت وقـد نسيت كل شيء.

وأشرق الصبح، وكان كل شيء حولي متألقاً، الأثاث، والسقف، والجدار، ونفسى . .

ما كان أشبهني بآنية من الفضة، نظيفة مجلوّة، ليست فيها بقعة واحدة من الصدأ. . !

وكنت أشعر بصوتي طلقاً مثل رنين الفضة.

واسترخيت في فراشي، وقد غمرتني السعادة. . سعادة الخلاص من ذلك الكابوس الذي اسمه الحبّ.

لم يعد لأحد سلطان على قلبي، لقد تحرّرت.

ما أجمل القلب الحالي، وما أمتع الحياة حرة طليقة حالية من القيود والأغلال!

يا إلهي. . ! ما أحلى الحرية. .

وأغمضت عينيّ في راحة.

ودقّ جرس التليفون، فانتفضت. وشملتني رجفة من قمة رأسي إلى أخص قدميّ، وامتدت يدي بلا وعي لتلتقط المسماع، وجاءني صوته يقول لي:

\_ يا حبيبتي . . !

وسمعت لساني يجيب في غيبوبة:

ـ يا حبيبي . . يا حياتي . . !

وسمعت صدري يلهث، وصوتي يفتر ويتهدّج، وتدركه بحّة. . !

وتقلّبت في فراشي في ذعر، وأنا أتشبّث بالغطاء، كأنما أخشى على شيء غال ِ في نفسي. . شيء عزيز أخشى عليه الهوان.

آه. . يا لضعفي . . !

خرجت نفيسة من المستشفى تحمل حقيبة ملابس صغيرة في يدها، وعلى وجهها وعينيها علامات إجهاد وإرهاق. . وسارت محنية إلى الأمام بعض الشيء، مطرقة رأسها تفكر في أشياء كثيرة حتى وقفت قدماها أمام محطة الأتوبيس. .

ووضعت الحقيبة على الأرض بين ساقيها، وشبكت ذراعيها حول صدرها، ووقفت تنظر إلى شارع الهرم العريض، وترقب بنظرات فاترة سيل العربات وهي تنحدر بسرعة آخذة في الهبوط مع الطريق الأملس الذي يهبط تدريجاً إلى نفق قطار الصعيد.

وكان قرص الشمس يميل على مهل بعيداً جداً عند رأس شارع الهرم ويصبغ باللون الأحمر كل الأشياء، السهاء والأرض والبيوت وأعمدة النور، ومقدّمات العربات الصاعدة نحو الهرم، ومؤخّرات العربات الهابطة إلى النفق، كل شيء كان أحمر بلون الخدود. . . !

وسقطت الأشعة الحمراء على وجه نفيسة وهي تقف وقفتها الحائرة: فزادت عيناها السوداوان حزناً وعمقاً، وبدت شفتاها المطبقتان كأنها قد انطوتا على جرح ينزف دماً أحر خفيفاً. . .

وفكّت ذراعيها بسرعة من حول صدرها لتطرد «بعوضة» لدغت ساقها فلمست يدها الجورب الجديد الذي تلبسه، ومالت برأسها إلى الأمام قليلًا لتنظر كيف يبدو الجورب على ساقيها، فوجدت أن لونه لا يناسب بشرتها السمراء، ولكن ماذا تفعل؟ إن الدكتور رشيد هو الذي اختاره لها. .!

وصعد الدم إلى وجهها بمجرّد أن تذكّرت هذا الاسم، وأحست بانقباض شديد، وتمنّت لو فقدت ذاكرتها، أو فقدت خيالها، حتى تنسى هذا الاسم. . .

الدكتور رشيد. . الذي كانت له معها قصة حب لم تدم سوى ثلاثة أشهر، إبتدأت بنظرات طويلة منه إليها، فحديث طويل في حجرة العمليات، فحديث قصير في كشك الغيار، ثم نزهة طويلة في عسربته الصغيرة في شارع الكورنيش. . آه . . ثم . . .

وصعد الدم مرة أخرى إلى وجهها، لكنه ما لبث أن هرب وترك عليه صفرة بائسة حزينة . . .

إنها لا تعرف ما الذي دفعها إلى كل ما حدث. . كانت تسمع أحاديث زميلاتها الممرضات فيقشعر بدنها، وخصوصاً حينها تحكي فاطمة عن علاقتها بالدكتور فتحي، وكيف أنه يحبها ويطلبها كل ليلة في المستشفى ويظل يحدثها مدة طويلة . . وكان التمورجي، في وقت معين من كل ليلة، يطرق باب بيت الممرضات ويقول بصوت عال لا يخلو من الضجر والضيق:

ـ الستّ فاطمة . . تليفون . . .

وتقفز فاطمة من على سريرها وهي تطرقع باللبان كعادتها، وتضع على قميص النوم الرخيص مريلتها البيضاء، وتسمع نفيسة صوت حذائها المفكوك وهو يطرقع على درجات السلم في سرعة هوجاء.. وبعد ساعة أو أكثر يعود صوت الحذاء المفكوك وهو يرتقي السلم في تثاقل وبطء شديدين، ثم تدخل فاطمة بخدين محمرين وعينين براقتين، وتلقي جسمها على السرير وهي تتأوه في حنين وميوعة: «ياختي عليه الدكتور فتحي تصوري يا نفيسة بيقولي عنده مفاجأة لى بكرة!».

وتستلقي فاطمه على ظهرها وتبدأ تحكي في تـراخ وصوت نـاعس ما يفعله معها الدكتور فتحي حينها يركن العربـة على جـانب شارع النيـل.. ويقترب منها... ثم...

وتحسّ نفيسة، وهي تسمع، بقشعريرة عنيفة تسري سريعاً في بدنها، وتحس

معها إحساساً جديداً بلذة جديدة، وتبيت تحلم أحلاماً غريبة منها أنها تـرى شبحين في الظلام يتعانقان وتتبين في ملاعهها وجهي الدكتور فتحي وفاطمة، وأحياناً ترى نفسها مع رجل غريب لا تعرف ملاعه.

وكان يدور برأسها سؤال واحد كلما جلست إليها فاطمة، وراحت تحدّثها عن حب الدكتور لها، ولكنها كانت تخجل من أن توجه إليها هذا السؤال، حتى انتهزت فرصة استخف فيها الفرح فاطمة، فأخذت تقفز حافية على قدميها ويديها، وقد كادت تطير من السعادة: «شوفي يا نفيسة الدكتور فتحي جاب لي إيه. . ؟».

وتناولت نفيسة هدية الدكتور فتحي، كانت حقيبة لا يقل ثمنها عن جنيهين، ونفيسة لا تحمل حقيبة يد، وتكتفي بكيس النقود النايلون، وأحسّت نفيسة بالغيظ، إنها لا تحقد على فاطمة ولا يهمها أن تحمل حقيبة يد، لأن كيس النقود يكفيها، ولكنها لا تملك الجرأة لتسأل فاطمة السؤال الذي يلح عليها دائماً. . وأعادت الحقيبة إلى فاطمة وهي تمتدح ذوق الدكتور فتحي، ثم سألتها فجأة: هو الدكتور فتحى بيحبّك يا فاطمة . . . ؟».

وادارت فاطمة رأسها بسرعة إليها ونظرت في عينيها نظرة غريبة بلهاء، ثم أطلقت ضحكة ساخرة متصلة: «أمال بيحبك أنتي يا أختى. . . !».

واهمر وجه نفيسة من الغيظ وسألتهما دون خجل: «طيب ليش مش بيجورك. . . ؟».

وتأوّدت فاطمة ولوت خصرها ورفعت حـاجبها الأيمن، وخـرج من فمها صوت يشبه الشهقة، وقالت وهي تتثنّى:

ليه مش بيجوزني يـا روحي . . !! دا أنت لسـه خـام قـوي . . . خـام قـوي . . . !!

وراحت تتثنّى في طول الحجرة وعـرضها وهي تـردد بصوت مخمـور قبيح: خام.. خام قوي..! خام قوي..!.

وبعد هذه الليلة بدأت نفيسة تفهم من فاطمة أشياء لم تكن تعرفها من قبل، فهمت أن الحب شيء والزواج شيء آخر، وأنها ما دامت تسكن في حارة وشق التعبان» وأبوها المعلم حنفي المنجد، وأمها أم إبراهيم بنت الفران، فلن يتزوجها سوى ابن عمها علي الجزماتي، أو جارهم متولي المكوجي الذي يغازلها من الشباك . . . ولكنها تستطيع أن تحب الدكتور رشيد طبيب القسم الذي تعمل فيه، وتستطيع أن تركب عربته، وترى الدنيا، وتحس لمسات يديه النظيفتين، وتكسب هداياه الثمينة، من حين إلى حين، كها تفعل فاطمة مع الدكتور فتحي . . .

ودخلت رأس نفيسة الصغير مفاهيم كثيرة لم تكن تعرفها، واتسعت مساحة الأرض في عينيها، وتعدّت حارة شق التعبان وعنابر المستشفى. .

وروَّضت أفكارها، وأصبحت المبادىء والفضيلة في تفكيرهما الجديمد شيئاً مطّاطاً يمتدّ مسافات بعيدة...

وذات يوم، لاحظت نفيسة أن الدكتور رشيد يصوّب لها نظراته الطويلة، فسألت نفسها هل كان ينظر إليها هكذا من قبل حين كانت لا تزال «خام قوي» كما قالت فاطمة، أم أنها بدأت تطبّق مفاهيمها الجديدة بطريقة عملية!!.

وانتبهت نفيسة فجأة إلى نفسها، وتذكرت أنها تقف على محطة الأتوبيس، فضمّت ساقيها قليلًا لتتأكد من أن حقيبة الملابس لا تزال موجودة.. وكانت الظلمة قد أوغلت، فرفعت نفيسة ذراعها اليسرى إلى عينيها لترى الوقت في ساعتها الرجالي الكبيرة، وكانت هذه الساعة أيضاً هدية من الدكتور رشيد؛ وإنها لتذكر كلماته حين قدّمها لها: «أنا جايبها كبيرة مخصوص علشان تشوفي بيها سرعة نبض القلوب!..» ثم نظر إليها نظرته المتلهّفة دائهاً...

واسترجعت نفيسة في ذاكرتها هـذه الكلمات وهي تنظر إلى رأس الشارع كأنما تتلهف على قدوم الأتوبيس، وهي في الحقيقة لا تتعجّل الأتوبيس، ولا تشعر برغبة في العودة إلى حارة شق التعبان لتقضي فيهـا إجـازة الخميس والجمعة، ولا تريد أن تدخل بيتها المظلم وتصعد السلالم المتهدمة، وتقابل وجه

أمها بعظامه البارزة وفمها المدبب كفم الفأر، وتشم الرائحة الكريهة المنبعثة من حجرة «الكرار» ممتزجة برائحة الطبيخ البايت وهو يغلي على وابور الجاز. إنها تحس بغليان في دمها كلها دخلت هذا البيت، خصوصاً حجرة نومها المظلمة الرطبة، والسرير القذر والسقف «بعيدانه» الخشبية المتوارية التي عشش عليها العنكبوت، ثم اصطادت خيوطه الماهرة البعوض، والفراش، والصراصير، وحشرات أخرى لا تعرف أسهاءها. .! فرق كبير بين حجرة نومها هذه وحجرة الدكتور رشيد. . سرير نظيف وسقف أملس ناعم ليس فيه عنكبوت وهواء طلق ليس فيه أثر لرائحة الطبيخ . . .

وأحست أنها تشمئز من بيتها وبيئتها، وأنها تفضل البقاء في الشارع على أن تعود إليها. ورفعت عينين فاترتين فيها دموع كثيرة، وراحت تحملق في العربات المارة أمامها كالسهام.. كل عربة فيها رجل وامرأة يضحكان في سعادة.. لقد مرّت هي مرّة، بل مرات مع الدكتور رشيد في عربته، وكانت تضحك في سعادة، لكنها الليلة حزينة باكية. لقد أحبها الدكتور رشيد ثلاثة أشهر فحسب، مارس وأبريل ومايو، ثم بدأ يتهرّب منها، بعد أن منحته كل شيء لديها. وكانت تحسّ أنها لا تعطيه شيئاً. كانت تحسّ أنها ضئيلة فقيرة بالنسبة له، فكانت تبذل أحسن ما عندها في خزي، ونسيت نفسها في حرارة الحب، ونسيت أباها المعلم حنفي المنجد وأمها و.. و.. ونسيت كل المفاهيم التي تلقتها من زميلتها فاطمة، وانطلقت منها دون وعي طبيعتها الطيّبة الساذجة شديدة الصدق والإخلاص.

أحبّت نفيسة الدكتور رشيد، أحبّته بقوة، وتغلغل حبّه في أعماقها واحتل أمكنة كثيرة من نفسها وحياتها حتى أحست أنه كمل شيء في دنياها، وأنه لمو غاب عنها لما تردّدت في الانتحار دون تفكير، وصدقت في غمرة نسيان نفسها كل ما كان يقوله لها من كلمات الحب والهيام...

وتساقطت حبات العرق من جبهتها على أنفها وخدّيهـا وذقنها، وتسـاقطت معها دموع من عينيها وانحدرت إلى رقبتها، فأخرجت من جيب فستانها منديلًا

وجفّفت أنفها. . إنها لا تعرف لماذا تركها الدكتور رشيد دون أن يبدي لها أعذاراً مفهومة، وإنما ألقى بها فجأة بعيداً عنه كها تلفظ مصاصة القصب بعد مصّها في عرض الطريق.

وانتبهت وهي تدخل منديلها في جيبها إلى صوت بالقرب منها، فرفعت رأسها لترى سيارة طويلة تقف أمامها، وبداخلها رجل يشير لها بيده أن تدخل. ونظرت إليه بقوة وجرأة تتأمله ثم رشقته بنظرة احتقار بالغة، أودعتها كل ما كانت تشعر به في تلك اللحظة من احتقار لنفسها وللدكتور رشيد ولأمها ولأبيها وكل سكان هذه الأرض، ونظرت بين ساقيها لتطمئن على الحقيبة ثم رفعت عينيها فلم تجد العربة، ورأت سيلاً من العربات ينثال في سكون الليل كرذاذ المطر، وفي كل عربة رجل وامرأة يضحكان في سعادة. . .

ولم يأت الأتوبيس الذي سيحملها كالذبيحة إلى حارة شق التعبان، ومدخل البيت المظلم، والسلالم المتهدمة، وراثحة حجرة الكرار والطبيخ البايت، والسقف والعنكبوت والصراصير، وابن عمها الجزماتي والأسطى متولي المكوجي . . . وأحست أن قلبها يخفق ويديها ترتعشان . . لا يمكن أن تعيش في هذه البيئة يوماً واحداً . . لا تستطيع أن تنظر إلى أصابع ابن عمها الغليظة المشققة بعد أن أحسّت لمسات الدكتور رشيد الرقيقة الحنون . . ولن تطيق رائحة ملابس «الجزماتي» بعد أن خدّرتها أنفاس الدكتور المعطّرة . . . لا . . . لن تطيق شيئاً من هذا! . .

ورفعت رأسها إلى السياء في تحدّ. . أحست أنها يجب أن تتحدى هذه الظروف السيئة التي تحيط بها، وأن تختار لنفسها حياة أخرى، فيها نظافة، وليس فيها حرمان ولا هموم. وهزّت كتفيها مستخفّة بحزنها ودموعها، وأطلقت ضحكة قصيرة ساخرة فيها شيء من الهستريا، وأخذت تدندن أغنية مرحة كان يغنيها الدكتور رشيد معها . . .

وأحست كأن كابوساً ثقيلًا ينزاح عن صدرها فجأة، وأن السحابة القاتمة التي كانت تغشى عينيها اختفت تماماً.. وأحسّت بـراحة... راحـة عجيبة

تصحب دائماً الشعور بفقدان الضمير.

وابتسمت لنفسها ابتسامة جديدة وقالت بصوت عال: «يـا سلام!... ده أنا كنت عبيطة!».

\* \* \*

... بعد أيام قليلة وعلى نفس محطة الأتوبيس كانت تقف ممرضة جديدة من نوع خام قوي! وبين ساقيها حقيبة ملابس صغيرة، يداها مضمومتان إلى صدرها، ونظراتها التائهة الدامعة تعلو وتهبط مع الطريق الأملس، الذي تنزلق عليه العربات الأنيقة مارقة كالسهام، وفي كل منها رجل وامرأة يضحكان في سعادة..

وداخل إحدى هذه العربات كانت «نفيسة» تجلس وبجوارها رجل تضحك له، وكانت ضحكتها طلقة مجلوة تخرج من بين أسنانها البيضاء رنّانة كرنين صندوق فارغ. . يبدو أنها لم تنس نفسها هذه المرة في غمار الحب.

في إحدى ليالي يناير الباردة.. والبيوت كلها مغلقة النوافذ والأبواب تحمي سكانها من هواء الليل البارد.. والملاهي خالية من الناس تبدو بمناضدها وكراسيها الشاغرة كشجرة عجوز تساقطت عنها أوراقها.. وشارع النيل الواسع يلمع نظيفاً وقد غسله ماء المطر.. والكون كله ساكن إلا من صرير عربات الليل وهي تنزلق على الكوبري القريب.

وبدا القمر هلالاً رفيعاً، يضفي على الأرض ضوءاً باهتاً، لا يخفف شيئاً من ظلمة الليل، بل لعله ينشر على الأرض ظلالاً خافتة تبدو كالأشباح وتزيد من روعة الليل ورهبته.

وكان عباس ينقل خطاه بطيئة على أرض الشارع، ويضع يديه في جيبي معطفه، ويرفع وجهه إلى السهاء، حتى يؤنس وحدته ذلك الهلال اليتيم الهائم في خضم السواد، وتلفح وجهه نسمة الليل الباردة فتخفّف من لفح اللهيب الذي يجري تحت بشرته.

ودارت عيناه تنتقلان من السياء إلى الماء ... ومن الماء إلى السياء . ورأى الهلال الهزيل في قاع النيل يتهالك في اهتزازات عنيفة ، تنكسر عليها أشعته الحافتة . وأشفق على الهلال أن يختنق ، فاقترب من صفحة الماء ونظر فيها ، واقشعر بدنه ، وسرت في أوصاله رجفة . لقد رأى وجهه . . لكن ملامحه لم تكن هي ملامحه . . انقلبت عيناه إلى بؤرتين عميقتين تشعّان مرارة وأسى . . وأصبحت شفتاه شريطين من الجلد المشدود تقطران هماً وكآبة . . . وانقبض قلبه ، ورفع رأسه فرأى شبح الموت يجثم على الأرض والسياء . . الهلال محتضر

والبيوت قبور. . وهو. . وهو يشم رائحة الموت في كل نفس من أنفاسه .

وانكمش عباس في معطفه السميك، وأخذ يجر هيكله الطويل النحيل، ويستمع إلى وقع قدميه، وهو يفكر في أمر نفسه... ما الذي يدفعه إلى كل هذا..؟ ولم يعرف بماذا يجيب، واكتفى بأن واصل سيره، وهو يمصمص شفتيه ازدراء.. وشعر في هذه اللحظة أنه يحتقر كل شيء.. نفسه، والناس، والدنيا، والليل.. حتى ذلك الهلال الهزيل الذي يحتضر... يحتقره.. لأنه ضعيف عاجز.

وانحرف إلى يسار شارع النيل، ودخل في شارع ضيق، سار فيه بضع خطوات، ثم توقف أمام بيت صغير. . وقبل أن يضع يده على الجرس نظر إلى ساعته، كانت الواحدة . . . وتردّد قليلاً . . هل يضع إصبعه على الجرس، أو يستدير عائداً من حيث أتى . . ووقف أمام الباب المغلق يتساءل عن هذه الأحساسيس الغريبة التي سرت إلى نفسه . . وهذه الكلمات الجديدة التي ترنّ في أذنيه . . إحتقار . . كراهية . . ضعف . . تردّد . . لم يسبق له أن احتقر أحداً طوال حياته، ولا حتى نفسه . . كان يجد مبرراً لكل شيء يفعله، ويلتمس الأعذار لكل الناس . .

ولم يكن يشعر بشيء اسمه الكراهية لأي شيء، ولا حتى للقضاء والقدر... بل لعله كان يجد فيهما ملاذاً لكل أخطائه، إذا كانت هناك أشياء يمكن أن يسمّيها أخطاء.

ولم يكن يشعر بالضعف أبداً. . وكيف يشعر بالضعف وهو يترك نفسه للقدر، يحركه ولا يكاد يستعمل قوته . . ؟

ولم يكن يعرف التردد. . وكيف يعرفه ، وهو لا يذكر أنه احتاج مرة إلى ما يسميه «إرادته» . . ؟

وقد كان يعيش رغم ذلك كله. . يعيش حياته. . ويعتبر نفسه ظاهرة طبيعية كالشمس، والقمر، والهواء، والهوام . . كلها تعيش حياتها، ولا تعرف ما يعرفه الناس عن تلك الأشياء التي يسمّونها الإرادة، أو القوّة، أو الضعف،

أو التردّد، أو الاحتقار... الشمس تسدور حول الأرض اليوم، كالأمس، كالغد.. بلا تفكير ولا إرادة.. وهو أيضاً يدور على الأرض اليوم، كالأمس، كالغد بلا تفكير ولا إرادة.

ونظر إلى جرس الباب في تردد. . هل يضع إصبعه أو يعود من حيث أتى . . ولكن من أين أتى . . ولكن من أين أتى . . إنه لا يكاد يذكر تماماً أين قضى الوقت من الظهر حتى الآن . . لكنه يعرف أين قضى فترة الصباح من الثامنة حتى الثانية بعد الظهر . . وكيف ينسى حجرة مكتبه الضيّقة الرطبة في «وزارة المالية» التي يذهب إليها كل صباح ، منذ عشرين سنة . . ؟

وتراءت له صورته وهو بعد شاب في العشرين. . طبويل نحيل. . جبهته عريضة أكثر من اللازم، وعيناه غائرتان أكثر من اللازم، وظهره مقوّس أكثر من اللازم . . لكن كل ذلك لم يكن مشكلة بالنسبة له . . بل كانت المدرسة هي مشكلة حياته . . لا يرى داعياً لها، ولا يطيق أن يجلس حصّة واحدة، دون أن يفرك يديه، وقدميه، ويتلفّت حوله، ويفتح درجه ويغلقه عشرات المرات . . وقضى بالمدرسة ثماني سنوات . . ثم فُصِل . . وبعد أيام قليلة سمع صوت أبيه الثائر يقول:

ـ هـو أنا حـاصرف عـلى بغال. . ؟ كفاية بقى كفّـرتني، سيبني أربي دستة العيال اللي ورايا. . !!

ووجد نفسه في الطريق يتسكّع بين المحلات يلتهم بنظراته الجائعة أسياخ اللحم على النار، ويجذب أنفاساً عميقة من بخار الشواء اللذيذ. ولا يذكر عباس كيف وصل إلى وزارة المالية. وكيف حصل على وظيفة كاتب هناك. ركبا كان خاله «عبد الله بك» هو الذي توسّط له، أو لعلّه أبوه هو الذي دبّر له ذلك. ومع ذلك فإنه لم يرفض العمل ما دام سيقبض آخر الشهر سبعة جنيهات كاملة يستطيع أن يدخن بها، ويأكل. وبالطبع لن يكون هناك مذاكرة، ولا حصص، ولا جرس، ولا امتحانات، ولا رسوب.!

وأشعل عباس سيجارة أخرى، ونظر إلى جرس الباب، لماذا يتردّد الليلة في

الدخول. ؟ ألم يواظب على الحضور كل ليلة إلى هذا البيت، ولكنه أحس أنه لا يستطيع أن يواجه العينين الحانقتين اللتين ترقبانه وهو يدخل في كل مرة، وشعر بالخجل منها. . لأول مرة . . يحس شعور الخجل . . لقد عاش حياته بلا خجل . . وقلّب كلمة الخجل في رأسه، ومصمص شفتيه وهو يقول لنفسه: خجل!

غريبة . . لم تخطر هذه الكلمة بباله قط . . حتى حينهاكان يزجره أبوه ، ويتهمه بأنه ما بيحسش وما عندوش دم . . ولا خجل! بخلاف أخيه الأصغر . . كان يسمع كلام أبيه ، ولا يحسّ شيئاً . . ويتساءل بينه وبين نفسه عها يكون الحجل . . وهل المفروض أن يخجل . . ؟ وما الذي يضيره لو سبقه أخوه أو لم يسبقه . . إنه يأكل ، ويشرب ، ويلبس ، وفي النهاية يجد سجائر يدخنها . .

ونفث الدخان من أنفه، وألقى عقب السيجارة على الأرض، وقال لنفسه: \_ لماذا لا أدخل الليلة. . ؟ ما الذي تغير حتى لا أدخل. . ؟ وكيف أقضي الليل إذا لم أدخل. . ؟

ورفع يداً نحيلة معروقة، وضغط على الجرس.. وتجاهل العينين الحانقتين الناعستين، ودخل بقامته الطويلة، المنحنية، النحيلة، كالحارد المسلول، واخترق الصالة الواسعة إلى باب الحجرة المعهودة.. ودفع الباب فانفتح ودخل، وارتد الباب خلفه.

ووجد جوّ الحجرة مليئاً برائحة يعرفها جيداً.. فهي مزيج من رائحة المدخان، والمويسكي، والجبن الرومي، والمزيتون المخلّل.. رأى الخمسة جالسين حول المائدة.. هم الخمسة أنفسهم لا يتغيّرون... كانوا يلعبون، ودعاه أحدهم إلى مشاركتهم كعادته.. ولكنه اعتذر بأنه «مالوش مزاج»!!

ونبّهته تلك الكلمة الجمديدة التي استعملها دون أن يحسّ. . مزاج! ماذا يعني بتلك الكلمة؟ وهل اختار أي شيء في حياته بمزاج. . ؟ حتى البـوكر. . تلك اللعبة السحرية، التي تلتهم ساعات ليله التهاماً، هل اختارها بمزاج ما؟

وسمع صوتاً مبحوحاً يصيح:

- فلوس! وتبعته شهقة ثم زفرة، وامتدّت يدان معروقتان على المائدة، وسحبت أوراق البنكنوت إلى جانب. وابتدأت يدان نحيلتان تفرّقان الورق مقلوباً على المائدة. وامتدّت عشر أياد تلتقط الورق بخفّة الحواة. وعادت الهمهمة، وتتابعت الأصوات المبحوحة المختلفة: جوزين آس. كرت. . اثنين كرت. . كنت رويال و. . و. . و. .

وجلس عباس يراقب بنظراته الفاترة سيل الورق، وهو يدور من يد إلى يد، ويسأل نفسه كيف بدأ، إذ كان ذلك ويسأل نفسه كيف بدأ، إذ كان ذلك منذ عشرين سنة.. في السنة نفسها التي تسلّم فيها وظيفته... وتعرف على «عبد السميع أفندي» باشكاتب المصلحة.. وكانت تبدو على عبد السميع أمارات الثراء.. فقد كان يمتلك ثلاث بدل، أو أربع.. ويدخن بكشرة، ويعزم بالسجائر على الكتبة.. ولا يركب إلا الدرجة الأولى في الأتوبيس... وشعر «عباس» بالغبطة حينها اختاره عبد السميع صديقاً له من دون الكتبة الأخرين.. وذات مرة قال له عبد السميع:

ـ تعرف أنا باصرف كام في الشهر؟ وحياتك ستين جنيه.

وفتح عباس فمه مندهشاً وصاح:

ـ ستين جنيه؟ ليه . . ؟ بتسرق؟ ولاّ وارث . . ؟

وقال عبد السميع:

ـ لا باسرق، ولا وارث. . إنما حظّ. . !

وسحبه عبد السميع من يده ليطلعه على الحظّ. . ودخل عباس الحجرة المليئة بالدخان، لأول مرة . . ورأى العيون المحسرّة ، والأيادي المعروقة وأوراق البنكنوت وهي تدور وتدور . . ودار رأس عباس . . ولم يعد إلى بيته إلا مع الصباح . . عاد معجباً بما قاده إليه «عبد السميع أفندي» .

وكان عبد السميع يكسب على طول الخطِّ. . وهو يخسر على طول الخطِّ . .

تماماً كما كان ينجح أخوه كل عام، ويرسب هو كل عام. .

ولكن ما السبب؟ . . هل لعبد السميع حظّ، ولأخيه حظّ، وهو بلا حظ؟ وهل المسألة حظّ فقط؟

وأحس بالاختناق في جوّ الحجرة المشحون بالدخان.. فقام وخرج إلى الصالة وفتح الباب الخارجي، ونزل إلى الشارع، ومشى بضع خطوات قليلة حتى وصل إلى شارع النيل الواسع.. ورأى الهلال الهزيل كها تركه، وحيداً وسط الظلام، وحيداً مثله تماماً.. فهو ليس له أحد، مات أبوه من سنين كثيرة، وتزوج أخوه، وبقي هو بلا أحد.. حتى أصدقاؤه الخمسة يجلسون الآن حول المائدة، ولا يعرفون أين هو.. هل يجلس معهم على المائدة، أو يهيم على وجهه في الشوارع، أو يروقد تحت عجلات قطار.

وارتجف عباس. لو أدركه الموت الآن لما افتقده أحد. . سيموت على قارعة الطريق كالجراء الجرباء . . وتلفّت حوله في ذعر . . ورأى البيوت مظلمة ساكنة ، والحوانيت مغلقة ، والشوارع خالية . . إن الحياة نائمة . . كل الناس في بيوتهم وسط أهليهم ينامون بعضهم بجوار بعض . . حتى أخوه الصغير الذي كان يعلمه المشي في يوم ما ، ينام الآن بجوار زوجته .

وازدرد عباس لعابه وهو يشعر بمرارة. . لماذا نجح أخوه في المدرسة وفشل هو؟ . . وتذكّر كلام أبيه وهو يقول إن المسألة «ليست إلا إحساساً، أخوه يحسّ وهو لا يحسّ، أخوه يخجل» .

ولكن، لماذا لم يكتشف أبوه مسألة الحظ، وهل المسألة حظ أو خجل؟ أو أنها ليست هذا ولا ذاك؟ . . وإذا لم تكن هذا ولا ذاك فماذا تكون؟

وأشعل سيجارة أخرى، وهو يبحث في رأسه عما تكون المسألة. . ولم يعرف شيئًا، لكنه أحسّ أنه يريـد أن يكون لـه أحد. . يريـد أن يكون لـه أحد. . يريـد . .

وكأنما أفاق على شعور جديد. . وكأنما عثر على جزء ضائع من نفسه أو

قلبه، أو رأسه. . ولم يشعر إلا وهو يلقي السيجارة من فمه، ويشدّ عضلات جسمه، ويعدل قامته المقوسة . . وهرش رأسه . . أخيراً قال . . . قال وهو في الأربعين ما كان يقول أخوه الصغير وهو في العاشرة . خرج الدكتور رجب من باب شقته، وأغلق الباب وراءه، وتقدّم بخطوات ثقيلة إلى المصعد، ثم هبط إلى الدور الأرضي، ووقف له عم عثمان البواب، وحيّاه تحية الصباح، وردّ عليه الدكتور برأسه في حركة كسول، وعند باب العمارة رأى العربة والكاديلاك، الفاخرة تنتظر كعادتها كلّ صباح، عربة وسيد بك الحناوي،، ورأى هو الفيات الصغيرة تقف خلفها في خجل. . إنه يسرى هذا المنظر المؤلم كل يوم كأنه لوحة ثابتة لا تتغيّر. . . وفتح الدكتور سيّارته وحنى قامته الطويلة ليدخل من الباب الصغير. . . . وسارت السيارة ببطء ليس فيه حاس، ودخلت من شارع جانبي ثم خرجت إلى شارع آخر، ثم دخلت في حارة ضيّقة، ثم خرجت إلى خرابة كبيرة، وانحرفت إلى اليسار، وأخرج حارة ضيّقة، ثم خرجت إلى خرابة كبيرة، وانحرفت إلى اليسار، وأخرج الدكتور رأسه من النافذة وبصق على الأرض. . .

كلّ يوم يمشي في هذا الطريق السخيف ويشمّ رائحة الخرابة العفنة، ويرى أولاد الحارة بأثوابهم القذرة. يتشاجرون بألفاظ قبيحة، وحينها يرون عربته يجرون خلفها ويقذفونها بالطوب ويصنعون خلفها قطاراً يصفّر ويهلّل: «الدكتور أهه أهه». ولا ينقذه منهم إلا توفيق عبده «التمورجي» الذي يلمح عربة الدكتور من بعيد وحولها العيال، فيشمّر جلبابه، ويمسك طرفه بأسنانه ويجري نحوه، ويهبّ في الأولاد كالكلب المسعور وينزل عليهم ضرباً بالعصا ويتفكّك قطارهم نصف العاري، ويختبئون في شقوق على الأرض كالأرانب، ويستردّ توفيق أنفاسه ويبلع ريقه في زهو، ويقترب من عربة الدكتور، ويحيّه بيده، ويبتسم ويقول: «صباح الخيريا سعادة البيه، أصلهم كلهم ولاد حرام . . » .

ويبصق الدكتور على الأرض وينظر إلى توفيق في غيظ: «صباح الزفت والقطران إنت لسه عايش. . . طول ما بصطبح بوشك العكر ده طول ما ربنا مش حيتوب علي من القرف بتاعكم . . » .

ويبتسم توفيق ويقول: «ليه يابيه. . ده أنت الخير والبركة . . ربنا يخلّيك لنا» .

ويـردّ الدكتـور بسرعـة: «ربّنا يخـرب بيتك. . إمشي انجـرّ، إسبقني على المستوصف، وزيح البلاوي من سكتي».

ـ حاضر يا بيه .

ويجري توفيق وطرف جلبابه في فمه، إن البيه الدكتور مبسوط النهارده هكذا يقول له «الترمومتر»... والترمومتر هو كلمة صباح الخيريا سعادة البيه، فإذا لم يردّ عليه البيه بتاتاً فكأنه لم يسمع، ومعنى ذلك أن الحالة «ج» ومزاج البيه كالقنبلة المضغوطة التي ستفرقع بعد قليل على دماغه طبعاً ودماغ كل هيئة المستوصف بما فيهم الحكيمة ست عنايات... وإذا قال له صباح الزفت والقطران وسكت فإن مزاجه نص نص، وإذا كمل الزفت والقطران بوشك المحكر والقرف بتاعكم وربنا يخرب بيتك، فمعنى ذلك كله أنّ البيه «مبسوط» وآخر مزاج...

ووصل الدكتور إلى المستوصف، وركن سيارته بجوار الرصيف أمام الباب بعد أن أحكم إغلاقها بالزجاج والمفتاح، والتفت حوله ونادى بصوت عال:

- ـ يا فيشاوي . .
- \_ إيوه يا سعادة البيه .
- \_ أنت فين يا حمار. . خليك واقف جنب العربية أوع تنتقل. . أحسن ولاد أخوك وولاد أختك وولاد المحروسة خالتك يسركبوهما حمار. . . فاهم يما حمار؟! . .
  - ـ حاضر يا سعادة البيه.

ويبتسم فيشاوي لنفسه في سعادة. . هذه هي تحية البيه الدكتور كل صباح. .

وقف الدكتور رجب على باب المستوصف، وفي عينيه نظرة اشمئزاز وقرف، ورأى «توفيق» وهو يخترق كوم اللحم البشري المتجمع أمام الباب:

\_ وسِّع السكة للبيه. . وسع يـا جدع أنت خليِّ عندك دم . . لميّ يـا وليه ولادك من السكـة . . أتلحح يـا أخي أتلحلح . . . البيـه واقف مش عـارف يفوت . . إتفضل يا بيه . . وسّع يا جدع . . أوعي يا وليـه . . إبعد شـوية يـا راجل . . إتفضل يا بيه . .

وينشق الكوم البشري الملتصق بالأرض عن شق ضيّق يفوت منه الدكتور رجب وهو يكتم أنفاسه حتى لا يشمّ رائحة الجراثيم الملوثة بالتراب، وراثحة العرق المريض والأنفاس العفنة. . .

ووصل الدكتور إلى حجرة مكتبه واستقبلته ست عنايات بابتسامة عريضة:

\_ صباح الخيريا بيه .

\_ صباح الزفت يا وليه.

ونظر إليها شزراً ثم قال:

«إنت مالك يا بت بتسمني كده. . ؟ ! يظهر أنكم بتيجو على العيا. . جاتكم عيا». . .

\_ أسكت والنبي يا بيه أحسن طول الليل عندي كحة وعاوزة أعمل أشعة عشان أطمن.

ـ تطمني على إيه يا وليه؟ . . هي الجتة دي كلها يجيلها سل؟ إمشي غوري من قدامي . . سل لما يلهفك . .

وابتسمت ست عنايات وخرجت، لقد تعوّدت على هـذه الشتيمة اللذيـذة من البيه الدكتـور، بل إنها حينـما ينسى الدكتـور رجب وسط شغله الكثير أن يشتمهـا تحاول أن تجـر شكله بطريقـة خفية فتـدخل إليـه تمشي في دلال كأنها

مكسوفة وتقول بصوت ناعم فاتر:

ـ. تسمح لي والنبي يا بيه آخذ أجازة بكره. . .

وتسكت وتنظر إليه وهي تعرف أنه سيبدأ بالشتيمة، وفعلًا ينظر إليها في عجب، ويهز رأسه في سخرية:

ـ ليه عاوزه أجازة بكره؟ . . ناوية تموتي بكره؟ . . إلهي ربنا ياخدك ويريحنا منك . . .

وتبتسم ست عنايات ولا تكتفي بهذا النصيب الضئيل من الشتيمة فتقول في دلال:

- والنبي يا بيه ربنا يخلّيك أصل كل سنة وأنت طيّب حاعمل الكحك بكرة...

- كجك؟ . . الناس مش لاقية العيش وأنت بتعملي كحك؟ . . . وكمان لكِ عين تطلبي أجازة . . غوري من قدامي . . آل كحك آل! . . إنزاحي يا وليه شوفي لك شغلة . .

وتخرج عنايات، ويجلس الدكتور إلى مكتبه، ويخرج المفاتيح من جيبه ويفتح شلاشة أدراج من المكتب ويخرج رزمة من الورق ورزمة من الدوسيهات والأشعات وثلاثة أقلام حبر ودباسة وعلبة سجائر وعلبة كبريت. ثم يقوم ويفتح دولاباً صغيراً، في الحائط، ويخرج منه بالطو أبيض، ويضع جاكتته وينحني بقامته الطويلة إلى رفّ سفلي ويخرج منه فوطة وصابونة وكوب زجاج فارغ. ثم يعود إلى المكتب ويجلس ويضغط على زرّ بجواره فيضيء فانوس الأشعة، ويفتح أول «دوسيه» أمامه وينظر فيه ثم يفتح الباب ويدخل توفيق عبده: «سعادة البيه فيه واحد عاوز يقابل سعادتك».

- والله سعادتي مش فاضي يقابل حد. . مش شايف يــا أعمى أنا قــدامي إيه ؟ . . . مش شايف يا بهيم أنا مش باين من الدوسيهات؟ .

- حاضر يا سعادة البيه.

ويخرج توفيق ويغلق الباب. . ويضع الدكتور صورة أشعة عـلى الفانــوس وينظر فيها بدقّة ثم يقلب في أوراق الدوسيه ويكتب في إحدى الصفحات:

«درن رئوي مزدوج ـ حالة سيئة ـ لا يقدر على العمل يستحق إعانة» ويفتح الباب ويدخل توفيق:

\_ «يا سعادة البيه فيه واحدة برة عاوزة تقابل سعادتك ومعاها جوزها مريض عندنا. . » .

\_ خلّيها تدخل. . .

وتدخل امرأة في الثلاثين تقريباً ناشفة كعود الذرة المقطوع، وثيابها مهلهلة، ويستند على ذراعها الطويل الرفيع هيكل رجل عيناه غـاثرتــان في رأسه وفمــه مفتوح على آخره يلهث:

\_ والنبي يا بيه الراجل ده ورّاني المرّ. . ومعايا منه ست عيال إلهي يكفيك شر العيا تدخله المصحّة.

ـ اسمه ایه؟

\_ عباس عبد الله محمد . .

ويفتش الدكتور في الدوسيهات أمامه، ثم يخرج من بينها دوسيه بنفس الاسم، وينظر فيه بضع دقائق، ثم يقول:

ـ يا ستى ده كان في المصحة!!

\_ أيوه يا بيه قعد في المصحّة كام شهر وبعدين خرج. .

ـ طيب يا ستي وأنا أعمـل إيه، مفيش سـراير فــاضية دلــوقت. . خلّيه في البيت لغاية ما سرير يفضي، والمصحّة تبعت له يبقى يروح. .

ـ والنبي يا بيه ربنا يخليك. . أنا باشتغل وبأكل العيال الستة وإحنا غـلابة قوى و. .

مش في إيدي يا ستي . . لما المصحة تبعت تقول فيه سراير فاضية حابعت لك . . ده كل اللي عندي!

- ـ ربنا يخليك يا بيه. .
- ربنا ياخذني أحسن، قلت لك مش في إيدي . . !
  - ـ يا سعادة البيه إحنا فقرا و. .
- ـ أيـوه. . حكايـة فقـرا دي مش شغلتي يـا ستي. . أنـا شغلتي دكتـور. . طبيب . حكيم صدر . . أفهم في السل بس . . !
  - ربنا يخليك يا بيه . .
- \_ أوه!! مش عاوز دعاوي. . يا توفيق. . يا هباب! . . يا زفت الطين، خد الست دي من هنا . . خليني أعرف أشتغل . .

ويأخذها توفيق خارج الحجرة، وفي ذراعها الرجل اللاهث، ويغلق الباب وراءه ويشعل الدكتور سيجارة، ويفتح «دوسيه» آخر، وينظر في الأشعة، ثم يكتب تقريره. . وينتقل إلى دوسيه ثان . . وثالث . . ويدق جرس التليفون بجواره على المكتب:

- ـ آلو. .
- ـ الست عنايات موجودة؟
  - \_ مین عاوزها؟
    - \_ حسين . .
- يا سي حسين اطلبها والنبي بعد الساعة اتنين. . أصل ده تليفون حكومة ، تليفون مستوصف ياخويا . . ويقفل السكة .

## وتدخل عنايات ومعها طفلة:

ـ والنبي يا بيه، بنت أختي بقالها يومين بتكحّ ، وفي النازل. . والنبي تشوفها بالأشعة عشان أمها تطمن. .

مشافك ربنا بدري! . . مين يا وليه اللي اسمه حسين اللي بيطلبك في التليفون ده؟ . . مش عيب عليك وأنت كركوبة وشعرك شايب تدي مواعيد في التليفون؟

وتبتسم عنايات في سعادة، ثم تضحك ضحكة قصيرة رنانة، وتقول وهي تنظر إليه في دلال:

- كركوبة إيه يا بيه، ده أنا من مواليد واحد وتلاتين!
- يا بت بلاش كدب. . بقى ما حضرتيش ثورة ١٩؟ بس بلاش كدب مين الواد اللى اسمه حسين ده؟
  - ـ ده جوز أختى كان عاوز يطّمن على بنته. .
  - ـ غوري. . خلَّيهم يحضّروا حجرة الأشعة. .
    - ـ حاضر يا بيه. .

وتخرج عنايات ومعها الطفلة، ويعود الدكتور إلى الدوسيهات والأشعات. . ثم يفتح الباب وتدخل تمورجية بملابس زرقاء وتقول بصوت خائف:

\_ خلاص يا سعادة البيه أودة الأشعة جهزت . .

وتدخل عنايات، وتقترب من المكتب وتقول له: «أودة الأشعة جهنزت ألفضل يا بيه».

ويقف الدكتور، ويلبس النظارة السوداء، ثم يقول في حدّه:

- خليكي هنا جنب المكتب. مش عاوز ورقة تضيع هنا ولا هنا. . المحفظة في الجاكتة في الدولاب. . الكباية قدام عينيك أهه على المكتب، عاوز الثلج يتغسل بالصابونة، مفهوم؟

ـ حاضر يا بيه . .

ويدخل الدكتور إلى حجرة ضيقة، متر ونصف في مترين ونصف، لها شباك واحد، عليه ستارة سوداء، وجهاز الأشعة يبتلع نصف مساحة الحجرة، والنصف الآخر يشغله عشرة من المرضى متلاصقين كأنهم مربوطون بحبال. . ويرنّ صوت نفيسه الرفيع، وهي تقول للمرضى:

ـ إلزقوا في بعض شوية كمان، خلّي الدكتور يعرف يمرّ. .

ويمرّ الدكتور بصعوبة، كأنه يفلت من خرم إبرة، ويقف أمام جهاز الأشعة،

وينادي على أول مريض، ويضغط على زرَّ فينطفىء النور، ثم يضغط على زر آخـر فيضيء الجهاز، وينـظر إلى صدر المـريض من خلال الجهـاز في دقّة. . ويقول له: خذ نَفَس. .

لكن المريض يكتم نفسه، فيقترب منه الدكتور ويقول له:

ـ مش بتفهم عربي، خذ نفس يعني تعمل كده. .

وفتح الدكتور فمه على آخره، وجذب من هواء الحجرة نَفَساً، وقبل أن يخرجه إذا بالمريض الواقف أمامه، يكح في فمه. . ويتراجع الدكتور إلى الوراء في غيظ شديد، ويخرج منديله ويمسح رذاذ اللعاب الذي تناشر على وجهه، ويبصق في الحوض المجاور له:

\_ الله يقرفك يا شيخ! بقى مالقتش حتة تكح فيها غير زوري؟ تعالى أقف تانى ورا الجهاز. أقف كده وقفت عليك حيطة!

وانتهى الدكتور من الكشف على المرضى العشرة، وفتحت الممرضة الباب، ودخل عشرة آخرون وقالت له:

\_ تاني دفعة يا بيه . .

وانتهى الكشف على تاني دفعة، ثم ثالث دفعة. . ثم الحريم، ثم المخالطين . . والدكتور يجفّف عرقه، ويبصق من حين إلى حين في الحوض، وأخيراً انتهى الكشف، وأقفل الدكتور الجهاز، وخرج من الزنزانة مسرعاً . .

ـ أف. . الله يلعن أبوده شغل!!

كانت أول كلمات ينطق بها الـدكتور، وهـو يجلس على مكتبـه، ويجفّف عرقه. .

وفتح الباب، ودخل توفيق:

ـ فيه واحد مريض عاوز يقابل سعادتك. .

وانفجر فيه الدكتور صائحاً:

ـ يا حمار! . . يا مغفل! . . مش شايف أنا شكلي إيه . . مش شايف أنا لسه

يدوبك طالع من إيه؟ . . خلي عنــدك دم! . سيبني شويــة آخذ نفسي . . أشم شوية هوا من غير سل . . ! أقفل الباب يا حمار لغاية ما عرقي ينشف . .

ثم نظر إلى عنايات في غضب:

فين يا ولية المية الساقعة؟ . . غسلت التلج بالصابونة؟! . . إعملي فنجان
قهوة مضبوط . .

ويذهب الدكتور إلى حوض صغير بجواره، ويغسل يديه، ويجفّفهما ويدخل توفيق عبده في حماس، ويقول:

ـ فيه واحد بيه عايز يقابل سعادتك. . بيقول إنه. .

وقبل أن يكمل توفيق كلامه، دخل من الباب رجل طويل، أنيق، وصافح الدكتور رجب في حرارة، والدكتور ينظر إليه كأنه لا يعرف، وجلس الضيف بجوار الدكتور، وقال وهو يفرك يديه:

ـ أهلًا أهلًا . . إزيّ الدكتور؟

ووضع الدكتور رجب القلم من يده على المكتب، وقال في برود:

ـ رضا. . أدحنا عايشين . .

وردّ الضيف بسرعة :

ـ الحمد لله . . طبعاً سيادتك متعرفنيش؟

ـ لا والله مش متذكر. .

ـ أنا علي الدهان . .

ـ أهلًا وسهلًا. .

ـ أهلًا بك. .

\_ على الدهان مين يافندم؟

ـ أنا من أعيان الحيّ ده!

ـ أيوه أهلًا وسهلًا. .

ـ برضه ما سمعتش عتي؟

ـ لا والله ما حصليش الشرف.

- ـ إزاي ده. . ؟ ده مصطفى أمين كتب عني كذا مرة في الأخبار.
  - ـ أصلي والله مش بشوف الأخبار.
    - ... أمال بتقرا إيه؟
      - . . eluh! \_
    - \_ يا خبر . . ؟ وجرائد الصباح؟
- \_ أصلي والله ما عنديش صباح. . أقصد وقت الصباح زي مـا أنت شايف شغل مالوش آخر. . !
- ربنا يكون في العون. . ده الطب مهنة إنسانية نبيلة . . يا سلام ده أنت بتخدم الناس المرضى والفقراء . . يا سلام ده ربنا حايجازيك أحسن جزاء . . ده ربنا . .
  - \_ ربنا ياخدني أحسن. . سيادتك عاوز خدمة؟
- \_ أيوه فكرتني. . أنـا جاي عشــان البنت الخدامــة بقى لها يــومين بتكــح ، وخايف يكون عندها حاجة تعدي الأولاد بتوعي ، قلت أجيبها لك تشوفها. .
  - \_ قوي قوي أي خدمة . . هاتها أي يوم يعجبك .
- متشكر قوي يا دكتور. . على فكرة هـو المستوصف ده تبع الصحة ولا الأوقاف؟
  - \_ الصحة! . . .
- \_ كده! كويس خالص، أنا أعرف ناس كتير في الصحة، لو عزت أي خدمة يا دكتور بس قوللي.
  - ـ متشكر قوي .
  - \_ فرصة سعيدة يا دكتور.
    - \_مع السلامة.
  - ودخلت عنايات ومعها القهوة ووضعت الفنجان أمام الدكتور على المكتب:
- \_أنت رحت فين! . . . تجيبي المية من الترعة . . غطي الفنجان بالطبق

ورشي شوية «فليت» أحسن الدبان بيزن في ودني زي الضبابير.

وخرجت عنايات وجلس الدكتور يفكر، وينظر إلى الدوسيهات المتراكمة على المكتب، ويسمع ضجة مئات المرضى الذين يطلبون مقابلته خارج الباب، وكل واحد منهم له طلب. . وكل طلب عبارة عن مستحيل رابع. .

أسرَّة المصحات لا تكفي المرضى.. آلاف من مرضى السل يتجوّلون في الشوارع بلا عمل، بعد أن فصلوا من أعمالهم، ولا يجدون مكاناً مناسباً مهتنجهم سوى مستوصف الصدر.. يتكوّمون فيه كيا تتكوّم الصراصير في صفيحة الزبالة... ولكن ماذا يفعل هو لهم؟... إنه بائس مثلهم؟.. وشعر الدكتور رجب بانقباض شديد.. كل يوم يرى هذه المناظر البشعة.. بقايا هياكل بشرية يابسة كالخشب، لاهثة دائباً، بلا توقّف.. ونظر الدكتور حوله في ياس وملل، لقد مل عمله.. مل الطريق الذي تسير فيه حياته.. بل مل حياته كلها.. ماذا فيها من جديد؟... كل يوم مثل سابقه، ومثل لاحقه، الحياة كلها يوم واحد طويل.. روتين يتنقل فيه بلا وعي... ليس هناك تغيير حقيقي وإنما تغيير مزيف.. تغيير في الأسهاء فقط لا غير.. السبت، الأحد، الإثنين، الخ. أسهاء متعدّدة لشيء واحد هو اليوم... سبتمبر، أكتوبر، وخديجة، وسهير، كلها فساتين مزركشة ملوّنة من تحتها شيء واحد ثابت هو وخديجة، وسهير، كلها فساتين مزركشة ملوّنة من تحتها شيء واحد ثابت هو متعددة.. لشيء واحد اسمه الأكل!...

وشعر الدكتور رجب بصداع شديد، يكاد يفلق رأسه نصفين، فأمسك رأسه بيديه، وقال لنفسه بصوت ملول مكتثب: آه يا دماغي!

ونظر إلى ساعته، ووجدها الثانية والربع، فقام، وغسل يديه، وخلع المعطف ولبس الجاكتة. . ووضع الكوب، والفوطة والصابونة، داخل الدولاب، وأغلقه . . . ثم وضع أدوات المكتب والدوسيهات في الأدراج، وأغلقها . . وخرج من المستوصف يحفّ به بعض التمورجية وكثير من المرضى،

وأصواتهم تختلط بعضها ببعض. والنبي يا بيه كلمة واحدة أنا راجل غلبان. وسِّع يا جدع خلِّي البيه يفوت. ربنا يخلِّيك يا بيه شوفلي سرير عندكم. يا راجل أوع من السكة خلِّي البيه يحر. . و . . ويركب الدكتور رجب عربته ، ويأخذ نَفَساً طويلاً ، عميقاً ، من هذا الشارع العريض بعد أن يخرج من «الخرابة» والحفرات . .

ودخل إلى باب العمارة، ووقف. . . ورأى العربة الكاديلاك تقف في اعتزاز كعادتها، والسائق يمسح عليها كأنه يدللها. . . وتنهد الدكتور في حسرة وقال لنفسه:

ــ سيد بك الحناوي، المقاول. . ساقط توجيهي!! . . يا خسارة السبع سنين طب! . . .

وصعد إلى شقته يجر جسمه الطويل في ملل، كأنه يـود لو تخلّص منـه هو الأخر. . . ودخل شقته، وقابله خادمه محمد النوبي بابتسامة بيضاء ناصعة:

- \_ أهلا سي رجب. . !
  - \_ عملت أكل إيه؟
- ـ كوسه يا سي رجب!!
  - وقال له في غيظ:
- كوسه . . . ؟ كل يوم كوسه كوسه ، مفيش حاجة تانية في السوق . . ؟ إنت إمبارح عامل كوسه . . !

قال الخادم:

- أبداً يا سي رجب. . إمبارح عامل بطاطس، وأول إمبارح فاصوليا، وأول أول بسلة وقبلها كانت كوسة . . .

ولم يردّ عليه الدكتور، بل دخل إلى حجرة نومه، وهو يفكر في هذه الأيــام التي تمرّ متشابهة، فلا يفرق بين أمس وأول أمس. . . هل أصبح إلى هذا الحد لا يشعر بمرور الزمن. . . ؟

وأخذ يخلع ملابسه في تثاقل وبلادة . . لا شيء في الدنيا يثير الحماس . . . ولم يدر ما حدث ، فقد أخذ يتلفّت حوله ويأخذ نَفَساً عميقاً ، وهو يقول :

ـ الله . . ! ريحة إيه . . ؟

ورأى خادمه، واقفاً على الباب، يقول:

- خلاص يا سي رجب الأكل على السفرة.. وعرف الدكتور أن الرائحة التي هبّت فجأة وأنعشت رثتيه لم تكن إلا رائحة اللحم المحمّر في السمن البلدي...

وبخطوات سريعة نشطة قفز الدكتور إلى حجرة المائدة، وقد ذاب كل شعوره السابق بالملل والكآبة. . . ولم يشعر إلا وهو جالس أمام أطباق الأكمل يشمّ كل طبق على حدة، وفي عينيه لمعان جديد. .

وانطلق صوته في نشوة مجلجلًا:

\_ يا محمد. . ! يا محمد . . جبت فلفل أخضر؟

وجاء صوت محمد من المطبخ يقول:

ـ أيوه حاضر جاي أهه. .

وفاضت سعادة جديدة في أعماق الدكتور رجب لمجرد أنه علم أن هناك فلفلاً أخضر. . والتهم الأكل في لذة ، وشرب كوب الماء المثلج ، ثم قام وغسل يديه ، وأسرع إلى السرير . وتمدّد في سعادة ، وهو يفكر في سهرة الليلة ، كيف وأين يمضيها . . ! ؟ وهرش رأسه ، وهمس في نفسه :

- النهارده إيه؟ النهارده إيه؟ آه! النهارده الخميس.. أيوه الخميس.. يا خبرا ده أنا عندي ميعاد الليلة مع سهير.. أنا مغفّل صحيح، كنت حانسي سهير...!

وانفرجت شفتاه قليـلًا عن ابتسامـة هانئـة، واقتربت جفـونـه في تـراخ ٍ شديد. . وراح في سبات عميق.

حبيبتي سعاد. . .

كم كنت قاسياً معك آخر مرّة. . وكم قضيتِ أياماً حزينة بسببي يا حبيبتي وأنت بريئة طاهرة تستحقّين كلّ سعادة الدنيا. . لكن شيئاً واحداً يطمئنني عليك . . هو قوّتك . . كنت أقول دائماً سعاد لا يهزمها شيء . . .

أذكر يا حبيبتي كلامك آخر لقاء . . واتهامك لي بالكذب والخداع . . وأذكر عينك الجميلتين وهما ترفضان في كبرياء وقوة أن تفرجا عن دمعات حبيسة ظلّت تترقرق وتتوسّل ثم اختفت تدريجياً لا أدري كيف . . أنت «إنسانة» قوية يا سعاد . . لا تخافين شيئاً . . الحياة بالنسبة لك بكلّ مصاعبها ومشاكلها لعبة صغيرة كالشطرنج . . تنقلين قطعها بهدوء وثقة ، فإذا انتصرت لم تفرحي كأنما الانتصار عادتك . . وإذا فشلت بدأت من جديد مرة أخرى بهدوء وثقة وكأن شيئاً لم يحدث . . .

حتى الحبّ. . ذلك السرّ الضخم الذي ترتعد لـه الفرائص. . الحبّ . . . تلك الكلمـة الرهيبـة التي تطوي في أعمـاقها عـالماً كله ألغــاز . . الحبّ أنت تمارسينه ببساطة وسهولة كها تنقلين قطعة الشطرنج من مربع إلى مربع . .

لا أقول إنك مخادعة. . . لكنك أقوى من الحياة التي حولك حتى أن أصعب ما فيها لا يخرجك عن وعيك. . .

كنت أتمنى أن أرى في عينيك يوماً خوفاً مني . . لا أدري لماذا؟ . . لعلي كنت أريد منك تأكيداً لقوّتي . . لكني كنت ألمح فيهما شيئاً آخر . . . يجعلني أرهب ما ينطوي في أعماقك . . أرهب شيئاً خيّل إلى أنه أقـوى منى وأننى سأظـل أبداً

مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

لا تدهشي يا سعاد. . كنت تِتَهمينني دائهاً بالقسوة معك، وقسوتي لم تكن إلا ستاراً لضعفي أمامك.

كنت أعلم أنك تحبينني وأحسّ كأنما نظراتك الرقيقة تضمّني إلى صدرك، لكنني أيضاً كنت أحسّ في عينيك قوة تصلين بها إلى أعماق نفسي من خلال جلدي ولحمي، وكأنما نظراتك اللامعة تجرّدني حتى من ملابسي الداخلية وتنظر إلى وأنا عارٍ! وأحسست أنني أخجل من منظر جسمي أمامك وخصوصاً ساقي الرفيعتين. . . !

هل تذكرين يا حبيبتي حينها التقينا أوّل مرّة وقدّم كلاً منا إلى الآخر زميلي فريد. . . ووقفنا نتكلم أكثر من ساعة تحت ظلّ شجرة الكافور بجوار محطة الأتوبيس . . ؟ رأيت يومئذ في عينيك عاطفة ضخمة مكبوتة ، وتملّكني شغف كبير بعد أن تركتك وتمنيّت أن تكون هذه العاطفة كلّها لي . . وسيطر عليّ شوق غريب دفعني إلى أن أجرّب لحظة سعادة نفسي وهي تتلقّى منك كلّ هذا الحب الكامن في عينيك . . .

لا تسيئي فهمي يا سعاد، لم أكن إنساناً أنانياً إلى هذا الحدّ، ولم أقصد أبداً أن أمر معك بتجربة حبّ ثم تنتهي، أقسم لك أنني إنسان غير ما تتصوّرين... أنا مسلوب القوى، مسكين، في نفسي صدع كبير من حبّ قديم فشلت فيه.. لست كها قلت قادراً على نسيان كل شيء، أنا لا أملك هذه القوة التي تستطيع أن تقامر بنفسها على مواثد الحبّ... وتنتقل من ماثدة إلى أخرى تخسر وتكسب.. وتكسب وتخسر، إنما أنا إنسان ظامىء إلى الحبّ فقط لم أرتو منه أبداً... إلا معك.. وكلها كنت أنظر إلى عينيك أرى فيهها تلك العاطفة الآسرة الحبيسة.

لقد كنت قادرة على إرواء كلّ ظمئي . . وإشباع مختلف رغباتي . . دون أن

تنقصي شيئاً ودون أن تفرغ كأس واحدة من كؤوس نفسك. . كأن فهاً واحداً لم يخطف منها جرعة واحدة . . .

وخجلت من نفسي يا سعاد... أحسست كأني كائن صغير يقف على حافة بحر ليشرب منه.. وثرت على نفسي.. وعليك.. وكنت قاسياً غريباً في قسوتي... لكني لم أتحمّل إحساسي القاهر بأنني أضعف منك.. ولقد عرفت قبلك عدداً كبيراً من النساء... فلم أحسّ مرّة واحدة بهذا الإحساس البغيض القاتل.. كانت كل واحدة منهن كأساً واحدة أفرغها في جوفي وأستريح.. وحينها يعاودني الظمأ أبحث عن كأس أخرى...

لم أك خائناً، لا تـظلميني يا سعـاد، ولكن أيّ منطق وأيّ عـدل يقيّـدان الظمآن أمام كأس فارغة وبجواره كؤوس أخرى مليئة؟

ليتك كنت أقل قوة وأكثر ضعفاً فأكون أنا إلى جانبك نصفك الأخر القوي . . . وتصوّرت كيف أعيش معك وإحساسي بضعفي يزيد ويتأكّد يوماً بعد يوم . . وكلها تفانيت أنت في حبي ومنحتني مما عندك شعرت أنا بأن زادك أغزر من زادي ونفسك أعمق من نفسي . .

كنت أود أن أظلّكِ بجناحي . . وأحميك بنفسي وحياتي . . وأحس أنك خائفة فأطمئنك ، وأنك ضعيفة فأظاهرك وأسندك ، كنت أريد أن أحس أنني أنا الذي أعطيك . وأغدق عليك . .

لكني كنت غير قادر على منحك أيّ شيء. .

وبدأت أحسّ بالخوف. . بدأت أخاف من نفسي ومنك . . وخشيت أن ينقلب إحساسي الخفيّ بضعفي أمامك إلى حقيقة تحسّينها أنت أيضاً . . وتصوّرت هذا اليوم . . اليوم الذي أنظر فيه إلى عينيك فأكتشف أنك لمست ضعفي . . وأحسّ حناناً جديداً يتدفّق منك إليّ . . وينزيد قلقي كما زاد حنانك ، لأنني أعرف أن الماء لا يزيد تدفّقه إلا إذا فاض وعلا . . . وأحسّ بذراعيك الحانيتين وهما تطوّقانني وشفتيك على شفتي ، وأتوهم أنك تهمسين لي

في حنان قويّ متدفّق: إنني أحبّك رغم كل شيء. . .

ويزيد قلقي.. وأحسّ بغيظ منك.. وثورة عليك، فكأنك تخدعيني... وأدفعك بعيداً عني.. لكنك لا تبكين.. ولا تتوسّلين وإنما تعودين إليّ وفي عينك ذلك الحنان القاتل.. وتزحفين نحوي وتمسكين بي، وتحيطيني بكل جسدك الدافيء.. وتقسمين إنك تحبّينني.. وأقف حانقاً عليك.. وأدفعك بعيداً عني في قسوة.. وألطمك على عينيك اللامعتين الصغيرتين وأركسل حنانك في إباء وشمم.. إغفري لي يا حبيبتي كلّ هذه الأوهام فأنا لا أطيق الحنان.. لأن في نفسي كبرياء.. كبرياء الضعفاء..

لا أدري لماذا أعبّر عن كل هذه الأشياء الغريبة. . إنني لم أشكّ في قوّتي قبل أن أعرفك. .

كنت دائماً واثقاً منها إلى درجة الغرور. . وكنت في كلّ مرّة أهرب من الحبّ لأنه لا يكفيني ، أما هذه المرة فإنني أهرب منه لأنني لا أكفيه . . كنت أودّ يا حبيبتي أن أحتضنك وأهصر عودك بين ذراعيّ . . وأحسّ أنك تذوبين في كياني فيتلاشى كيانك . . وأن أكون أنا ، أنا الأقوى . . أنا البحر الواسع وأنت الكائن الصغير الذي يغيب في أعماقه ولججه . . هل فهمت؟ . .

وداعاً يا حبيبتي. . وداعاً إلى الأبد.

حجرة النوم الأنيقة مضاءة بنور خافت من شمعة صغيرة تداعبها نسمة الليل الحارّ، والنافذة المفتوحة عليها ستاثر شفّافة بلون السياء تهتزّ مع الهواء في خفّة بالغة، وعلى الحائط صورة مكبرة لوجه طفل لا يزيد عمره عن العام، وبجوار السرير في جوف كرسيّ كبير يغطس جسم مصطفى الطويل الذي كانوا يسمّونه منذ دقائق بالعريس ينظر أمامه في مرآة الدولاب حيث يرى جزءاً من وجه «إلهام» وهي جالسة على طرف السرير، ويتأمل أنفها من جانب وهو ثابت في المرآة لا يتحرك كأنه خط مستقيم في وجه تمثال.

وابتسم مصطفى لنفسه وهـو ينظر إليهـا. . لأوّل مرة يـرى على مـلامحها علامات خجل وارتباك. . كانت دائماً جريئة وكان يحبّ جرأتها.

وضغط بيده على يد الكرسي ليهمّ بالوقوف، لكنه تراجع وأسنـد ظهره إلى الكرسي . . .

لماذا يتردّد؟ ألم يقبل في حياته العريضة الواسعة مئات الفتيات. . ؟

ألم يدبر الحيل، وهو طالب بالجامعة ليقنع أباه بأن جوّ البيت لا يشجّعه على المذاكرة، وأنه ـ كي ينجح ـ يجب أن يؤجّر شقة مستقلّة ليذاكر فيها مع صديقه فتحي؟ . . وفعلا ظلّ يسعى حتى تحقّقت أمانيه، وأصبحت له شقّة خاصّة، وأصبحت له صديقات وعشيقات، وشهدت الشقّة الصغيرة بطولته معهنّ جميعاً بلا إستثناء . . !

ولكنّه الليلة يتردّد كأنه يخاف. . هذه إلهام حبيبته منذ عشرة أعوام أصبحت زوجته وحلالًا له كها قال الشرع، فها باله متردّد خائف. . ؟ أم أن حماسه لا

يثيره إلا الحرام . .؟ لا . . ليست هذه شخصيته . . إنه يكره الحرام وما حوله من تلصّص وكذب واختفاء . . لكنه الآن وبالنسبة لإلهام لا يعتبرها مثـل أيّ امرأة . . أخرى . . إنه يحبّها . . هي حبّ حياته الضخم الكبـير . . ولكن هل كونه يحبّها يجعله متردداً خائفاً كما هو الآن؟

والتفت إليهـا وأخذ يتـامّلها. . عينيهـا. . أنفها. شفتيهـا . . ذراعيهـا . . ساقيها. . إنها مثل سائر النساء لا تختلف عنهنّ في شيء . .

وضغط بيده على يد الكرسيّ ليقف لكنه تردّد وبقي مكانه. للذا فارقته شجاعته التي اشتهر بها؟ لماذا هو جبان الآن؟ هي مثل سائر النساء، ولكنّ عينها تختلفان عن كلّ النساء . فيها أشياء تجعله يتردّد ويخاف . كانت عيناها كذلك بالنسبة له دائماً . وفي الكليّة كان يرفع الكلفة سريعاً بينه وبين زميلاته، ويتحدّث معهن بطلاقة وفصاحة إلا هي . . بمجرد أن يرى عينيها كانت الكلمات تقف في حلقه كأن كلامه لن يعجبها أو كأنّها ستصدر عليه حكماً قاسياً . وماذا كان يهمّه منها أو من رأيها؟ . . لم يكن يدري . .

كانت نظرتها قويّة ثابتة، والطالبات بجوارها كالأفراخ الصغيرة يذعرها أي شيء فتجري وتتجمّع وتختفي بعضها في بعض كأنما ستخطف الحدأة إحداها. .

أما هي فكانت دائماً نافرة تمشي وحدها رافعة رأسها في كبرياء طبيعي . . ملابسها بسيطة لا تفترق كثيراً عن ملابس الرجال، وشعرها قصير يشبه شعر الطلبة ، ومشيتها الخالية من التكلّف ومن الرشاقة أيضاً تجعل لها شخصية متميزة جذابة . . ورغم قوة مظهرها وهيبته ، إلا أنها حينها تبتسم - ودائماً ما تفعل - تحسّ كأنما خُلقت شفتاها لتبتسم فحسب . . والغمازتان في خدّيها، تظهران بسرعة ، وتختفيان بسرعة . حتى حينها لا تبتسم تظن أنها تبتسم ، من فرط البريق اللامع في عينيها كأنها يدمعان من الضحك أو السعادة . .

والمنفت نحوها. . وأحسّ بشيء في أعماقه يخفق ويـرتعد. . ورآهـا تجلس وسط فستانها الأبيض المنقوش تنظر أمامها كأنها نائمة تحلم. . وشعر بأنه يريد أن يندفع نحوها، ويأخذها بين ذراعيه، وينظر في عينيها بجرأة ويضغط على شفتيها بجرأة. . إنها زوجته ولن تصفعه إذا فعل ذلك. .

> ولكنه لم يتحرّك من داخل الكرسي. . ماذا فيها يجعله متردداً ضعيفاً، كيا هو الآن؟!

ماذا فيها. . ؟ وضغط بأسنانه على شفته وهو يقول لنفسه في غيظ: ماذا فيها. . ؟

وأفلتت أسنانه شفته وجفّف جبهته. . إنها مثل كلّ الفتيات . . ليس فيها شيء زائد عنهنّ ، بل ربما يكون فيها شيء ناقص عنهنّ ، كها قالت له أمه :

ـ إلهام . . ؟ لا يا إبني إلا إلهام . . دي اتجوزت مرة ولها ولد وأنت لا اتجوزت ولا خلفت عيـال . . دي البنات كتـيريا ابني . . يـا خبر أسـود تاخــد واحدة إتجوزت قبل كده . . ليه . . ؟ ده جوازها يبقى زي أكل الطبيخ البايت . . !

إلهام إذن في نظر أمه أقلّ من البنات، وأقلّ أيضاً من النساء الـلائي بلا أطفال. . إنها أقلّ في نظرها من أن تتزوّج ابنها الشابّ الناجح الوسيم الذي لم يتزوّج أبداً، وتغازله كل بنات الجيران. .!!

وابتسم مصطفى لنفسه.. كل أمّ تظن أن ابنها لم تنجبه امرأة من قبل، والحقيقة قد تكون عكس ذلك، لأن مصطفى لم يظنّ في نفسه يوماً أنه ناجح أو وسيم أو مستقيم... لقد تخرّج معه في الجامعة آلاف مثله، وسبقه في الترتيب آلاف، وسبقه في الوظيفة آلاف.. وهو ليس وسيهاً كها تقول أمّه لأنه يرى وجهه في المرآة طويلاً نحيفاً، وأنفه كبيراً جداً، والدنيا فيها ملايين من الرجال أكثر منه وسامة ورشاقة، وهو ليس مستقيهاً كها تؤمن أمه لأنه تمرّن على الزواج، وتزوّج مئات المرات بلا عقود...!!

لكنه الليلة. . ليلة زواجه الرسميّ المسجّل في دفــتر مأذون الحيّ . . يخيــل إليه أن كلام أمه صحيح ، وأنه لم يقرب النساء . . !

هل لأنه يحبّها. . ؟ لقد أحبّها منذ عشرة أعوام حينها رآها لأوّل مرّة ذات ليلة

تمشي مشيتها الخالية من التكلّف والرشاقة. . !! تلبس ملابسها التي تشبه ملابس الرجال وتقصّ شعرها مثل الطلبة . . وتبتسم دائماً كأنما خُلقت شفتاها للابتسام . . والغمازتان في خدّيها تظهران بسرعة وتختفيان بسرعة . . وعيناها بنظرتها اللامعة كأنما تضحكان من فرط السعادة . .

أحبّها في كلّ وقت، وكلّ ظرف، حتى حينها خُطِبت كان يجبّها.. وحينها تزوَّجتُ كان يجبّها، وحينها متزوَّجتُ كان يجبّها، وحينها طُلقت كان يجبّها.. ظل يجبّها من قريب ومن بعيد، وهي تكاد لا تعرفه، وكلّ ما تذكره أنه كان يوماً زميلاً لها بالكلية.. إلهام التي أحبّها كلّ هذا الحبّ تجلس بجواره الآن لا يفصلها عنه سوى عرض ذلك السرير..! ما أغباه أن يضيع كل هذا الوقت بعيداً عنها.. ألم يكفِهِ ما ضاع من أعوام وأيام..؟

ووقف على قدميه، وتحرّك نحوها في خطوات بطيئة يحاول ألا تلتقي عيناه بعينيها، واقترب منها وجلس إلى جوارها على طرف السرير، ومدّ يعده على رأسها يتحسّس شعرها الأسود الناعم، وانتقلت يده من شعرها إلى جبهتها، إلى ذقنها. . ورفع وجهها إليه ليرى عينيها، وأحسّ بقوة جارفة تجتاح كيانه حينها رأى لأول مرّة جفنيها مسدلين على عينيها تخفيانها تماماً...

\* \* \*

وفي الصباح فتح مصطفى عينيه وهو يتمطّى ويتثاءب كأنّه يفيق من حلم سعيد، ونظر حوله في دهشة. . . كانت الشمس تدخل من النافذة، وكل ما في الحجرة يتألّق بضوء مشرق جميل . . . ونظر إلى جواره فرأى «إلهام» نائمة، ومدّ يده بسرعة ولمس يدها ليتأكد أنها هي بلحمها ودمها . . وأن ليلة أمس لم تكن حلياً، وإنما كانت واقعاً حيّاً يعيش فيه . .

وتثاءب وتمطّى في سعادة ولذّة. . آه . . كم هي رائعة ، هذا ما أحسّه نحوها منذ رآها لأوّل مرّة . . حتى في أشدّ ملابسها شَبَهاً بالرجال، وفي أشدّ مواقفها الجديّة التي تماثل جدّ الرجال كان يحس أنها امرأة . . . امرأة تفيض بالأنوثة . .

ووضع يده على جبهته وانقبضت ملامح وجهه. . تذكّر زوجها الأول. . الرجل الذي قالوا إنها أحبّته، ماذا فعل معها. .؟ وماذا فعلت معه . .؟ وقد عاشت معه عشرين شهراً لم تنقص ليلة واحدة . .

وجلس في السرير وهو يمسك جبهته بيديه، ألم يقل إنه لا يغار وإن ما مضى قد انتهى . . ؟ ما باله الآن يكاد يجنّ كلها تصوّر أنها أخدته الليلة الماضية بسين أحضانها الدافئة الحانية كها فعلت مع زوجها السابق . . . أجل فعلت ذلك عشرين شهراً لم تنقص ليلة واحدة . . ؟ وأنجبت . . آه . . أنجبت هذا الطفل . . ؟

ورفع عينين محمرّتين زائغتين إلى الحائط، فرأى وجه السطفل المكبر يبتسم له . وخيّل إليه أنه يبتسم له في سخرية . كأنه يسخر منه ومن سذاجته ويقول له في تهكّم: ألا تراني . ؟ ألا تحسّ بوجودي؟ أنا حبّها الأكبر . أنا قطعة منها . . بل أنا نفسها التي تعيش بها . .

وأحسّ بالدم يصعد إلى رأسه ويغلي فيه، فقـذف الغطاء بقـدميه وانتقلت ارتجاجته العصبّية إلى السرير فأخذ يهتزّ.

ونظر إلى ناحية إلهام دون أن يشعر، فرآها تهتزّ على السرير وتحرّك ذراعيها ثم تفتح عينيها. .

وحينها رأته ابتسمت شفتاها التي كأنما خلقت اللابتسام فحسب، وظهرت الغمازتان في خدّيها بسرعة، ولمعت عيناها بالبريق كأنهما يدمعان من فرط السعادة. .

إنها هي . . إلهام نفسها . . ذاتها . . لم تتغيّر . . لم تفقد شيئاً . . هي التي أحبّها منذ عشرة أعوام . .

أخيراً أصبحت له. . ؟ إنه لا يصدُّق. . .

وزحف إليها، واحتواها بين ذراعيه، وحينها أحسّ بدفئها وحرارتها أمسك وجهها بيديه وابتعد عنها قليلًا وهو ينظر في عينيها بجرأة لأوّل مرّة في حياتـه

ويقول لها: «إلهام . . . أحبك».

والتفت ـ بغير إرادته ـ ناحية الوجه المكبّر على الحائط، ورآه وهو يبتسم في براءة الملاك، وضعف الطفل، واحتياج الوليد، والتفت إليها وهـ يقول: «وأحبّه أيضاً لأنه قطعة منك».

وضمّها إليه، ثم نظر إلى عينيها المليئتين بالبريق الدامع.. نفس البريق.. لكن الدموع كانت حقيقية هذه المرة.. ولم يعرف هل هي تبكي أو تبتسم، لأن كلّ ملامحها ـ رغم دموعها ـ كانت تبتسم في سعادة وفي صدق.. لقد خُلقت لتكون سعيدة.

كان ذلك في فصل الصيف، والدنيا ليل، أوّل الليل، والناس في كل مكان إلا في السرير. . .

لكن «هيام» كانت في السرير وحدها، تخفي وجهها وجسمها تحت الملاءة البيضاء الرقيقة، وتخرج أنفاسها في هدوء واطمئنان، وتحرّك ذراعيها وساقيها، وتتمطّى في رضا عن نفسها. إنها اليوم ليست على ميعاد مع أحد، تستطيع أن تغمض عينيها وترخي بدنها هكذا تحت الملاءة دون أن يزعجها شيء.

وبدأت تعدّ على أصابعها الرقيقة: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وتوقّفت عن العدّ بعد برهة وصلت فيها إلى رقم يقرب من العشرين، ووضعت يديها تحت رأسها الصغير وابتسمت لنفسها وهي تتثاءب: لماذا أحبني كملّ هؤلاء الرجال؟

سألت نفسها وهي تراجع صورهم الباهتة في ذاكرتها، فقد انقطعت صلتها بهم وانقطعت صلتها بهم وانقطعت صلتهم بها. لكنها لا تزال تذكر أن أحدهم كان غريب الأطوار غليظ الشفتين اسمه فتحي . . كان إذا تكلّم انقلبت شفتاه وانطلق كلامه مبلّلاً بلعابه، وكان فيها عدا هذا رجلًا وسيهاً، غاية في الأناقة .

كان كثير الكلام، رغم أنه يتكلّم بصدق ودقّة، ويميل إلى التحليل والشرح.. لكنه... كان إذا ذكر الحبّ احمر وجهه النضر الناصع البياض، وحاول أن يلتقط شفته السفلى بأسنانه كأنما يخشى أن تقع منه، وتدمع عيناه عندما يتأثّر، فيبدو في جثّته الضخمة وشفتيه الحمراوين أقرب إلى السرور منه إلى الحزن، وكانت هيام تشفق عليه، وتحتمل في صمت ثرثرته، وتمسح خلسة

بمنديلها ما يصيب وجهها من رذاذ كلماته وشفتيه.

وتنفّست هيام في استرخاء تحت الملاءة؛ إن في ذاكرتها صورة أخرى لرجل كان زوجاً ذا أولاد، لكنه أحبّها وظلّ يطاردها عاماً كاملًا، ويسافر إليها ويبثّها غرامه.

وكان قصيراً بديناً، له نظرة حمادة، وأنف مقوّس حتى ليشبه وجهه وجمه الحدأة.

وكان ذا سلطان وجاه. . . يزورها في مكتبها ومعه حرس من رجاله المقربين الله المتربين يتعاونون معه على حلّ مشاكل قلبه ، وهو يبدو بينهم قريًا عنيفاً ، وسرعان ما يتسلّلون الواحد تلو الآخر بطريقة غبيّة ، ويبقى هو وحده معها ، وهنا تحسّ أنّ قوته تسرّبت هي الأخرى مع من تسرّبوا ، وتركته لاهثاً صامتاً . لكنه يهدأ بعد قليل ويختلس نظرة إليها ثم يرتد إلى الوراء فيسند ظهره إلى الكرسيّ ويقول لها كلمته المأثورة في كل زيارة: «إنك جميلة يا هيام ، لكنك قويّة . . وأنا أحبّ الضعف» .

وتبتسم هيام ابتسامة عنيدة أكثر منها قوّة وهيبة. . وظلّ هكذا عاماً كاملًا يذهب ثم يعود.

وتصادف ذات يوم أن أتى لزيارتها كعادته فوجد عندها رجلاً آخر، وكان ضابطاً، وأحسّت هيام أنه يصوّب نظراته الناريّة إلى الضابط الشابّ الذي كان يبدو في قوامه الفارع وملابسه الرسمية رجلاً مكتملاً يملأ العين، وحينها خرج الضابط سألها مستطلعاً فردّت عليه «هيام» في غيظ قائلة: «إنه صديق عزيز...».

- \_ وما سبب زيارته لك؟
- \_ وما سبب زيارتك أنت؟

وتقلّبت هيام تحت الملاءة، ولفحت أنفاسها الساخنة خدّيها الملتهبين، وابتسمت لنفسها، لقد تخلّصت من واحد، وبقي آخرون؛ منهم ذلك الضابط

الشاب الذي أصبح يتردد عليها لأسباب تنافهة غريبة، وكنان رغم ردائه العسكري وشاربه الأسود يبدو كغلام صغير لا يفتأ يسأل ويستفهم!!

وفي كلّ مرة يسألها عن شيء جديد، حتى الملوخية سألها هل تعرف طريقة طهوها. وابتسمت هيام وهي تسأله: «ولماذا تريد أن تعرف؟».

> ـ لأنّي أحبّك، وأحبّ الملوخية أيضاً! ـ ولكني لا أحبّ الملوخية، ولا أحبّك أيضاً!

وضحك من النكتة، لكنه سرعان ما فهمها فاختطف الكاب من على المكتب ووضعه على رأسه ثم اختفى.

وتمطّت هيام، وفردت جسمها تحت الملاءة وهي تستعرض أصناف الرجال الذين مرّوا بمكتبها، وهي محامية ناشئة في السادسة والعشرين، شديدة الجاذبية، ومن العجيب أنك لا تستطيع أن تحدّد مركز الجاذبية فيها، هل هو في عينيها السوداوين اللامعتين؟ أم في صوتها العميق الدافىء كأنها تتكلّم من أعماقها، وليس من حبالها الصوتية؟ أم في قوامها الفارع وخصرها النحيل، وهي تمشى مشيتها الخفيفة كأنها لا تلمس بقدميها الأرض؟

ولم تكن هيام ترى شيئاً من جمالها أو جاذبيتها في المرآة، وإنما ترى صورة مشوشة هي صورة نفسها من الأعماق، وكانت هذه الأعماق مضطربة، ونفسها ضائعة في التيه الواسع الذي يمتد في أعماقها، أشياء كثيرة تدركها بإحساسها ولا تفهمها بعقلها، أشياء كثيرة تراها هامة جداً، وهي في نظر الناس تافهة، وكانت تسأل نفسها كثيراً لماذا لم تحب واحداً من هؤلاء الرجال؟ لقد كانت صديقتها سميرة تصفها دائماً بالعبط إذ تراها تتخلص من رجل بعد آخر، وخصوصاً حينها رأت عندها «حافظ» ذلك المهندس الطويل العريض الذي أعجبت به سميرة!

لماذا لم تحبّه؟ أليست كباقي النساء؟ ألا يعجبها في الرجل ما يعجبهن؟ ولم تشكّ هيام في قلبها، إذ كانت تعرف أيّ قلب يغفو في أعماقها مستسلماً

إلى نعاس خفيف، يتثاءب كالعملاق الكسول من وقت إلى آخر، ويرفع رأسه من نعاسه أحياناً كأنما يتشمم شيئاً ما. . . لعله رائحة حب انتشرت بالقرب منه، ويزمّ شفتيه ويمطّ عنقه ويجـذب نفساً طويلاً ثم يخـرجه زفيـراً طويـلاً، ويضيع حماسه، وينحني رأسه على صدره ويعود إلى نعاسه . . .

لهذا لم تشكّ أبداً في قلبها، كانت تحسّ به وتعرف ما يريد، وأيّ نوع من الرجال يخرجه من غفوته، ولم تهتم بكلام سميرة: «أليس لك قلب»...؟!

وتخلّصت هيام أيضاً من المهندس الطويل العريض الذي أعجبت به سميرة. كان يدعوها للعشاء في نادي الصيد، وحينها كانا يأكلان اللحم البارد ويشربان الجعة، كانت هيام تختلس إليه النظرات فترى يديه البيضاوين الناعمتين بأظافرهما التي شذبها بعناية فائقة، وتراه وهو يأكل برقة وأناقة، ويحضغ بخفّة ولين، ويجتهد ألا يبلّل شفتيه، وإذا ابتلّت شفته السفلي مسحها بالشفة العليا في دقة وبلا صوت، وكان فيه شيئان يلمعان دائهاً بشدة، الخاتم في إصبع يده اليمني الصغيرة، ودبوس ربطة العنق. . ويلفت نظرها شكل رقبته وهو يبلع، كانت سميكة، محاطة قبل نهايتها بياقة منشاة، يرسم طرفها المنشي مع لحمه النظيف دائرة حمراء خفيفة .

- \_ مش بتاكلي ليه يا هيام؟
  - ـ أبداً. . أنا باكل. . .
- ـ . . إنت سرحانة خالص.
  - ـ لا أبدأ...
  - ـ لا أبدأ . . إيه يا أمورة؟

وتحسّ هيام أنه يقول «أمورة» بطريقة مائعة غـاية في الميـوعة، لا تلبث أن تتميّع معها أمعاؤها ويدركها الغثيان.

- \_ ليه بتتكلم كده؟
- \_ عشان باحبك يا أمورة!
- ـ لكن أنت مش على طبيعتك.

**-** إزاى؟

\_ بتغير حاجة في نفسك، في صوتك، في شكلك. . فيك أنت. . من برّه أو جوّه . . . مش عارفه!

والغريب أنه كان يضحك من هذه الكلمات، ويدعوها دائماً إلى صحبته، وفي بعض الأحيان كانت تمتنع، منتحلة أسباباً متعددة، كقضيّة مستعجلة، أو كتاب تريد أن تقرأه، أو راحة تنشدها في النوم، أو أنها على موعد آخر.

وأحسّت هيام أن أنفاسها الساخنة تحت الملاءة قد ألهبت جسدها فأخرجت رأسها خارج الملاءة في حذر، لكن سرعان ما أعادتها داخل الملاءة ثانية. . إن سلسلة الذكريات تنقطع من ذاكرتها بمجرّد أن يضيع الجوّ الحار تحت الملاءة، وودت أن تنهض لتذهب إلى صديقتها سميرة في مجلة «عالم الفن» ذلك أن الدكتور عبد العظيم كان قد وعد بزيارة أسرتها اليوم.

والدكتور عبد العظيم صديق حميم لأبيها رغم أنه في الخامسة والثلاثين، إن ابنة خالته تزوّجت من شهور بابن عم زوجة خالها، لهذا يعد المهامن الأسرة، فضلاً عن أنه يحتل مركزاً مرموقاً، فهو أستاذ مساعد في الجامعة، وقد سافر إلى أمريكا منذ عامين. ولم يكن يسعد هيام بزيارة الدكتور عبد العظيم سوى تلك الفرحة التي تبدو في عيني أبيها وهو يجلس معه ويناقشه في العلم والسياسة والدين، في الوقت الذي تسمع فيه كركبة في المطبخ، وصينية تلمع بالفيم وأكواباً تغسل بالليفة والصابون مرة ومرتين وثلاثاً، وفي كل مرة تشمها الأم وتعيدها إلى الخادمة الصغيرة مع سبة أو سبتين توزعها بالعدل بين أبي الفتاة وأمها!

وتسمع هيام صوت أبيها: «يا أستاذة هيام تعالي سلّمي..».

وتـدخل هيـام وتسلّم وتجلس، وتستمع إلى حـديث الدكتـور عن أمريكـا ومصر، وترى أسنانه الصفراء المشرشرة عندما يضحك، ويقفز لحم وجهه حول عينيه الضيّقتين فيسدّهما تماماً، وتمتلىء صلعته وخدّاه بخطوط كثيرة.

كان الدكتور عبد العظيم رجلًا مثالياً في نظر أبيها، والرجل الوحيد في العالم

بعد أبيها في نظر أمها، فهو قريب الأسرة، وهو حائز على جميع شهادات مصر، ومعظم شهادات «بلاد برة» وهو يملك عربة «ستروين» سوداء. . .

وكان الدكتور عبد العظيم فصيحاً جداً وواثقاً من كل شيء فيه، إلا شكله..! وكانت هيام تحسّ أنه يخجل حينها يسير منفرداً أمام مجموعة من الناس.. وظلّ الدكتور عبد العظيم يتردّد عليهم حتى أحسّت هيام أن شيئاً جديداً حدث، فقد زادت الفرحة يوماً في عيني أبيها، وزادت كركبة المطبخ، وأخذ الحماس أمها، وهي تشمّ رائحة الأكواب وتعيدها إلى الخادمة بقدر سخيّ من السبّ تعدّى أباها وأمّها وشمل أسرة الخادمة جميعاً. وهمست أمها في أذنها وهي فرحة: «الدكتور عبد العظيم خطبك من بابا.. ده عريس أد الدنيا..! قومي إلبسي الفستان الوردي وحطي شوية بودرة وأحمر، يالاً قومي!».

وقامت العاصفة في البيت بعد هذا اليوم.. عاصفة شديدة.. تشنّجت الأم، وارتعش الأب، وصممت هيام على الرفض.. وهدأت العاصفة شيئاً فشيئاً، وتركت خلفها آثارها، البيت صامت مكتئب، والأب عاكف على كتاب، والأم حزينة لا ترمش لها عين من على مفرش تطرزه، وهيام هاربة من هذا البيت إلى مكتبها، أو إلى مجلة «عالم الفن».

ومددت هيام ساقيها تحت الملاءة، وتثاءبت في خمول. لقد رفضت الدكتور عبد العظيم؛ لم تكن تتصوّر كيف ترى منظره يلبس «البيجاما» بجوارها على السرير. . ؟!

وفي مجلة «عالم الفن» كانت صديقتها سميرة تعمل محرّرة، ولم تكن سميرة حائزة على شهادة في الأدب أو الفنّ، لكنها كانت حائزة على أنف جميل، وعينين خضراوين ناعستين، وقوام ملفوف رشيق. .

وكانت، فوق جمالها ورشاقتها، تعرف كيف تستغلّ أنـوثتهـا وتصـوّب سهامها، ولا بدّ لها أن تصيب هدفاً.

وكمان رئيس التحرير معجباً بهما، أو محبًا لهما، فها من أحمد كمان يعرف

الحقيقة . . .

وكانت سميرة تحبّ المرح، وتضحك ضحكة ناعمة تنتشي لها الأجسام وتتحمّس للاستهتار بكل شيء، وللاستمتاع بأيّ شيء. . . وإذا وُجِذَت امرأة بهذه الصورة، وسط مجموعة من الرجال، فلا بدّ أن يكون الجوّ مسلياً . . !!

وذات يوم كانت شلّة سميـرة تجلس كالمعتـاد، بين سخـرية ولهـو وتهكّم، وهيام بينهم واجمة تحسّ أنها تضيع عمرها في قضايا تافهة وتسلية فارغة.

وفجأة خرج من الحجرة المجاورة شابٌ طويل يلبس قميصاً وبنطلوناً، ويمسك في يده لوحة، واتجه إلى أحد المحرّرين وجلس إلى جواره، وأخذا يتفرجان معاً على اللوحة ويتحدّثان بصوت خفيض.

وأحسّت هيام أن شيئاً ما أو حادثاً ما، يحيط بهذا الشاب، ورأت في عينيه وملامحه شبهاً كبيراً بفكرة في رأسها، كأنما هو يعبّر عنها بحركاته ونظراته. .

واستعرضت هيام المحرّرين أمامها، كانوا يتكلّمون ويحرّكون شفاههم، ولفت نظرها أشكال آذانهم.. ووجدت شبهاً كبيراً بينهم وبين الأرانب.. والتفتت نحو الشاب الجديد، كانت لا ترى منه سوى ظهره، لكنها أحسّت أنه بسيط، واثق من نفسه، طبيعيّ جداً، لا يلقي بالاً شديداً لمن حوله، وأحسّت هيام أنها تريد أن تكلّمه وأن تسمع صوته، وأن تعرف آراءه.

وحبنها وقفت لتودّع سميرة صافحت زملاءها، وصافحته هو أيضاً، وهي تنظر في أعماق عينيه لترى شيئاً تبحث عنه. .

وتقلّبت هيام تحت الملاءة وتثاءبت وتمطّت. . إنها الليلة ليست على ميعاد مع أحد، ويمكنها أن تظلّ تحت الملاءة كها تريد، لكنها شبعت من النوم، والجوّ حارّ لا يغري بالبقاء في السرير.

ولكن إلى أين تذهب؟

وطافت برأسها فكرة، ليست جديدة، ولكنّها بدت جديدة: أروح لسميرة... لمجلة عالم الفن...

وخيّل إليها أنها تتردّد، وعرفت هيام لماذا تتردّد، لقد أحسّت أن ذهابها هذه المرة لن يكون من أجل سميرة، ولا من أجل فراغ تريد أن تقضيه بأيّ شكل.

وتثاءبت هيام في تراخ ٍ وكسل: أه يا تعبي!

وأغمضت عينيهـا كأنمـا ستنام، ولكنهـا لم تنم. . كانت تنـظر في أعماقهـا وتختلس نظرة حذرة إلى العملاق الناعس في هذه الأعماق. .

ترى كيف حاله؟ هل آن له أن يستيقظ؟

وتشبّثت أصابعها السرفيعة بالملاءة لا تـدري أهي تدفعها عنهـا أم تحكم أطرافها حول رأسها، لكنها أحسّت كأنها تتمنّي شيئًا.

ورفعت بقدميها الملاءة عن جسدها، ووقفت حافية على الأرض، تفرك عينيها وتهذّب شعرها بأصابعها، ومشت تترنح حتى وصلت إلى المرآة فالقت نظرة على أعماقها، نظرة سريعة، وهمست للراقد الناعس في هذه الأعماق متسائلة مشفقة:

ـ ترى هل سنستريح معاً من. . النوم؟ وارتدت ملابسها. . وذهبت إلى مجلة «عالم الفن»! . .

## ان أكون رخيصة...

\_ هل تؤمنين بالحبّ؟

- الحبّ. . ؟

ـ نعم الحبّ!

ـ وهمل أؤمن بشيء آخر؟

ـ ماذا تعرفين إذن عنه؟

ـ كل شيء!!

- لا . أريد شيئاً واحداً .

ـ إنه عين أرى فيها نفسى.

- أنت تحبّين نفسك إ

\_ إذا لم أحبّ نفسي فلن أحبّ!!

- بل لأنك تحبين نفسك فلن تحبي!

ـ وهل تفهمين نفسك؟

ـ إلى حدّ كبير.

\_ إذن ماذا تريدين مني ؟

- أريد أن أراك دائماً، أن أنظر في عينيك كثيراً.

ـ وهل هذا يكفيك منيّ؟

- كل الكفاية...

ـ أنت طفلة . . أنت مراهقة . . .

ـ لا. لست طفلة ولا مراهقة . . .

.. أنت لا تحبينني إذن؟

- ـ بل أحبك كما لم أحبّ من قبل..
  - أنت إذن تكذبين. . !
  - \_ أنا لا أعرف الكذب.
- إن عينيك تكذبانك . . أرى فيها كلّ ما تريدين .
  - \_ وماذا أريد؟
- ـ تريدين أن أترك مكاني البعيد هذا وآي إلى جوارك، وآخذ رأسك الصغير على صدري، وأتحسس شعرك ووجهك، وأهمس في أذنك: «إنني أحبّك، إنني أريدك بكل كيانى ووجودى»..!
  - \_ أنت تحبّني لأنك تريدني.
  - \_ وهل تريدين أن أحبّك لأنني لا أريدك.
    - ـ أنت تحبّني بحواسك.
    - ــوهل أستطيع أن أحبّك بغير حواسٌ؟
  - ـ أنت لا تحبّ ذاتي، أنت لا تحبّ روحي الكامنة في أعماقي.
- ـ هـذه الـروح هي أنت، هي شعـرك، ووجهـك، وعينــاك، وشفتـك، وذراعاك، وكل خليّة فيك. كيف كنت أراك إذا لم تكوني جسداً؟ وكيف كنت أحبك إذا كنت خيالًا هائماً لا يُرى ولا يُحسّ؟
- \_ أودٌ أن تحبّ عقـلي، وتفكيري، وصـوتي، وكـلامي.. إنـك لا تستمـع إليّ أبداً.
- ـ أنت لست رجلًا، وأنا لست مراهقاً. لقد عشت أربعين عاماً يوماً بيوم، لم أضيّع من عمري ساعة واحدة أعرف فيها نفسي إلا وعرفتها. إنني أحبّك بكل تجاربي، ونضوجي، ووعيي. إن حبي لا يمكن إلا أن يكون كاملًا.
  - ـ وماذا ترید منی؟
- \_ أريدك بكلّ ما فيك. . أريد شعرك، وعينيك، وشفتك، وصوتك، وكلامك، وذراعيك. . أريد روحك، وجسدك معاً . . .
  - ـ وإذا لم تنل جسدي . . هل تكرهني؟

- \_ لا استطيع أن أهجرك.
  - \_ هل تهجرني؟
- ـ لا أستطيع أن أهجرك.
- \_ هل ستبقى على حبّك لي؟
- \_ الحبّ كالزهرة لا تحيا إلا إذا رواها قلبان.
  - \_ سوف يموت حبّك إذن؟
  - \_ الحب لا يعيش في الحرمان!!
- ـ ولكنهم يقولون: الحرمان أجمل ما في الحبّ.
- مذا صحيح . . الحرمان أجمل ما في الحبّ، لأن الحب الكامل الصادق يظلّ. في حرمان دائم . . . يظلّ دائماً ظمآن، متلهّفاً إلى متعة جديدة . . .
  - \_ إلى امرأة جديدة . . ؟
  - \_ لا . . إلى متعة جديدة في الحبيبة نفسها .
    - \_ وحينها ينضب معين اللذات؟
    - \_ معين اللذات لا ينضب في الحبّ.
      - ـ لكلّ شيء نهاية!!
      - \_ انت لا تثقين في نفسك.
      - \_ الرجل يعاف المرأة بعد أن ينالها.
        - \_ إذا لم يكن يحبّها.
        - \_ وإذا كان يحبّها؟
        - \_ يحبّها أكثر وأكثر.
        - ـ أنت رجل مادي.
        - ـ أنا من لحم ودم .
        - ـ أنت رجل وجودي.
- ما معنى «وجودي»؟ . . أنا أعيش حياتي . . أنا رجل طبيعيّ ، أمارس طبيعتي بلا عقد . لماذا أقيّدها؟ . . لماذا أعقّدها؟ . . لماذا أا

- هل تُسمّى العفّة قيداً؟
  - ـ ما معنى العفّة؟
- ـ هي الترفّع عن الابتذال. .
  - \_ وما هو الابتذال؟
- ـ هو الرخص. . هو الاستسلام للشهوة . .
- ـ ومـا شـأن ذلـك بـالحبّ؟ الحبّ لا يعـرف الابتـذال. . ليس فيـه شيء رخيص. . الحبّ هو الشرف. . الابتذال في الحبّ هو الخيانة، والعفّة في الحبّ هى البذل الصادق، والأخذ الصادق، أي التبادل الصادق.
  - ـ إن لك في الاقناع أسلوباً غريباً.
    - ـ لأنني أقول الصدق.
    - \_ أعرف أنك صادق.
      - \_ اقتنعت إذن؟
    - ـ عقلي هو الذي اقتنع.
      - \_وشعورك؟
    - ـ وشعوري اقتنع ولكن. .
  - ـ ولكن ماذا؟ كوني طبيعية، كوني صادقة. . كوني نفسك . . . !
    - ـ ولكن. . لن أكون رخيصة!!

كانت سهير تريد أن تختفي، على الأقل في مكتبها، لتفكّر بعيداً عن ضجّة البيت، وما فيه من أمّ وأب وإخوة وأخوات.

وأخذت كتاباً تحت إبطها، وقامت في تثاقل تجرّ جسداً منهكاً لم ينم ليالي كاملة، وأغلقت باب حجرة المكتب بالمفتاح إشارة لمن في البيت إلى أنها ستراجع دروسها، ولا تريد أية مشاغل خارجية. . وما إن اطمأنت إلى أنها وحدها حتى ألقت بالكتاب على المكتب في ضجر، وتمدّدت في إعياء على الأريكة القصيرة التي لا تسمح لها بأن تمدّد جسمها الطويل عليها، إلا إذا أطلّت قدماها من نهايتها، وتعلّقتا في الهواء . .

وبين سهير وبين هذه الأريكة عداء شديد، لا تدري له سبباً.. ولعل طول قامتها أيام المدرسة الثانوية كان مساوياً لطول الأريكة، فلم تكن قدماها حين ذاك تتعلقان في الهواء.. أو لعلّ الأريكة كانت أحسن حالاً منها الآن، فلم تكن أسلاك التنجيد تبرز من بطنها وتشكّ ظهرها وهي نائمة.. ورغم كلّ ما تعرفه سهير عن هذه الأريكة فإنها لم تفكّر فيها حينها ألقت جسدها المتعب عليها.. كانت في رأسها الصغير معركة حامية يكاد لهبها يبذيب مادة مخها ويفتتها، كما فتّت الأرق جسمها النحيل أربع ليال كاملة..

وأخفت سهير وجهها بكفّيها وخرجت رغماً عنها كلمة أصبحت تلازمها في خطواتها: يا ربّ.

ورفعت كفّيها عن وجهها وعينيها نحو السقف وشفتـاها تـردّدان كأنها في غيبوبة: يا ربّ. .

وأخذت تفكر. . هل يمكن أن يصنع ربّنا من أجلها شيئاً؟ . . هل يستطيع أن يمحو من الوجود ما حدث لها . . وهو على كل شيء قدير؟

ـ أستغفر الله العظيم. .

نطقت بها سهير في وجل كأنها تخاف أن تكفر بالله فلا يبقى أمامها أمل.. وأملها الوحيد الباقي هو الله.. أن يصنع من أجلها معجزة ليقتل هذا المخلوق الثقيل الذي يتمسّك بالحياة كأنها قطعة من الحلوى، والذي رغم ما فعلته من قفز وجري وخبط على بطنها، يصرّ على أن يظلّ متشبئاً بأحشائها ملتصقاً بكيانها لا يتزحزح أبداً..

ورفعت سهير جفنين متورّمين من السهر والبكاء، ونظرت حولها في دهشة. . كيف حدث لها ذلك؟ . . إنه لم يخطر ببالها قط أن تقع في مشكلة كهذه . . خصوصاً هي . . هي التي لم ترسب في المدرسة أبداً . . هي التي يقول عنها أبوها إنها أحسن البنات . . كيف تصبح سهير بعد هذا كله أما بلا زواج لجنين غريب لا تعرف شكله ولا تعرف حتى كيف جاءا . . فهي لم تكن تحبّ . . ولم تكن تفكر في الحبّ . .

وحينــما كانت تخلو إلى نفسهـا لم تكن تفكر في الــرجال مثــل فتحية وزينب وإلهام، وإنما كانت تفكر في نفسها بعد أن تتمّ علومها وتتخرّج.

ولم تدرِ كيف تسلّل إليها ذلك الولد.. أجل ذلك الولد..! كان زميلاً لها في الدراسة واشتهر بسلوكه المستهتر تساعده عليه عربته الزرقاء الصغيرة التي يملكها.. وإن سهير لتعرف جيداً أنه لم يلفت نظرها، لا هو ولا عربته، رغم أن فتحية وزينب وإلهام كنّ دائماً يغمزنها كلما أقبل بعربته الزرقاء، ويشهقن جماعة قائلات: ياختي عليه، شكله حلو.. شوفي يا سهير العربية بتاعته.. مش الفقر بتاعنا وركوب الأتوبيسات..!

وتعرف حقّ المعرفة أنها لم تكن تتأثّر بكلامهن ولا بشهقاتهن، بل كانت تلقي عليهن دائماً نصائح في المبادىء والمشل. . وأن الفقر ليس عيباً، وأن

الأتوبيس ليس متعباً. . وأن الحياة لذَّتها الكفاح . . وأن الرجل لا يقاس بشكله الحلو، أو عربته الزرقاء وإنما بشخصيّته . .

شخصيّته!.. هذه الكلمة التي كانت تسمعها من أبيها أحياناً، وتقرؤها في الروايات.. وهذه المبادىء التي كانت تلقّنها لزميلاتها، كانت فعلًا تؤمن بها في قرارة نفسها، ولا تمثّل دور القدّيسة أو النبيلة.. كانت هي كذلك!.. ولكن كيف حدث لها ما حدث؟!

ورغم المخلوق الصغير، الذي لم يكتمل، والذي يعيش في أعماقها منذ شهور.. ورغم أنها تعرف أن هذا المخلوق لا يأتي هكذا من عند الله.. لأنها ليست مريم العذراء.. ورغم أنها تخاذلت فعلاً في لحظة ضعف قصيرة مرّت كالبرق.. رغم كل هذا، فهي تحسّ أنها بريثة.. وأنها وإن أخطأت دقيقة فيكفي عذابها وأرقها ليالي طويلة ليكفّرا عن هذا الخطأ، ولا داعي أبداً لأن تعيش في مشكلة لا حلّ لها إلا أن تشرب سماً وتموت ويموت معها هذا المخلوق الغريب.. أو تعيش.. ولكن كيف تعيش؟.. لا تدري! وماذا يقول أبوها الذي يؤمن بها وباستقامتها كما يؤمن بالله.. وماذا تقول أمها.. وأقاربها.. والجيران.. والناس.. و.. و.. و..

وأخفت سهير وجهها بين كفّيها وأجهشت بالبكاء. .

ومرة أخرى تقول يا ربّ. الأمل الوحيد في أن يصنع معجزة . أي معجزة ، أن يأخذها إليه أو يتصرّف في ذلك المخلوق ويأخذه قبل أن تنتهي من عدّ عشرين . وأخذت تعدّ على أصابعها قائلة بصوت عال : واحد . اتنين . تلاتة . يا رب . أربعة . خسة . ستة . يا رب . سبعة . يا رب عكن أن تنتهي سهير هذه النهاية . وما من أحد يتصوّر ذلك . فتحية ممكن أو زينب أو إلهام . فهنّ معروفات بالعفرتة والضحك الكثير، والنكات والحديث عن الرجال . ولكن «سهير» سهير؟! يا سلام! نحس! . نحس! .

صحيح نحس. . حظّها نحس. وظروفها نحس. . ومعرفتها بهذا الولد،

كم تسمّيه، نحس. . ما الذي ساقه إليها؟ . . وفي أي ظرفِ نحس تعرّف إليها؟ . لم تكن تذكر . . كان في نظرها مجرّد ولد غنيّ مهرّج يتسكّع بعربته

الزرقاء ويستعرض قمصانه الحريريّة وبدله الغالية أمام البنات، وليس في رأسه عقل ولا ينتظر أن يتابع دراسته أبداً. .

ما الذي غيرٌ هذه الفكرة؟ . . وما الذي جعله يتقرّب إليها؟ . وما الـذي جعله يحدَّثها عن المبادىء وعن المثل العليا. . إن المظلوم يجب ألا يـظلم . . يجِب أن يكـون له من يـدافع عنـه. . وإن الحق يجب أن يسود دائـماً. . كان يكلَّمها وكانت تستمع إليه وهي مشدوهة. . أيمكن أن يخرج هذا الكلام الجميـل من ذلك الـولد؟ . . صحيح أنها خدعت. . لقـد ظلمته في فكـرتها عنه . . ليست العربة الزرقاء ولا البدل الغالية دليلًا على الاستهتار والفساد. . وبدأت تقترب منه. . وبدأت تحس أنه رجل. . رجل قويٌ جريء، غنيّ. . ليس فيه عيب. . . أيّ عيب! .

لم تدر متى بدأت تحبّه، لكنها تذكر أنه غاب ذات يوم فأحسّ أنها لم تستطع أن تركز انتباهها في الدرس، وظلَّت قلقة حائرة حتى قابلته في اليوم التالي وقلبها يقفز من الفرح. . لم تعرف أن هذا هو الحبّ الذي يكتبون عنه، ويهمسون به، وإن كانت تسأل نفسها حينها تخلو إلى حجرتها: هل هذا هو الحبُّ؟

ولم تعرف أنه الحبّ إلا بعد ذلك اليـوم . . كان يـوم جمعة وشمس الشتـاء تشيع الدفء في الأجسام وتشجّع على الخروج. . أوّل موعد في حياتها. . وأوّل مرّة تكذب على والدها. وخرجت متعلّلة بزيارة صديقة لها. وقابلته. . . كان ينتظرها بجوار الرصيف داخل عربته الزرقاء. . ودحلت بسرعة، وجلست إلى جواره. . ولأوَّل مرَّة بمسك يدها فترتجف. . ولأول مرة في حياتها يقبلها رجل.

كانت تنتفض ومناظر الطريق خارج العربة تتراقسص أمام عينيها كأنها ذاهبة في غيبوبة.

ولم تفق إلا حينها عادت إلى بيتهـا ودخلت في السريــر وشدَّت عــلى رأسها الغطاء. . أفاقت من غيبوبتها وسألت نفسها بعنف كيف سمحت لـه بـأن

يقبّلها. . ؟ إنها إذن مثل الفتيات اللائي يقبّلهن السرجال وتُسروى عنهن الشائعات، وتنظر إليهن باحتقار حيناً وباشفاق أحياناً. وأغمضت عينيها، وقرأت سوزة «يس» كعادتها وقالت لنفسها في عنف إنها لن تسمح له بأن يقبّلها مرة أخرى. .

وفي اليوم التالي لم تـدرِ لماذا نسيت هـذا العزم. . وكيف ضغطت بإصبع الروج على شفتيها رغم أنها لم تكن تحبّ الأحمر الثقيل وتكتفي بأحمر خفيف. . وكيف كانت تحرّك رأسها هنا وهناك طول الصباح تبحث عنه .

وطبيعي أنها لم تستطع بعد كل هذا أن تقول له لا. . حينها طلب منها نزهة ثانية في العربة. . . وطبيعي أيضاً أنها لم تستطع أن تقول له لا. . حينها طلب منها قبلة ثانية . . .

ولكن غير الطبيعي أنها قالت له نعم. . حينها طلب منها أن تأي معه إلى بيته، ولم يكن طبيعياً أيضاً أنها لم تعرف بالضبط ماذا حدث هناك . . كان أول رجل يعانقها . . وكانت أول مرة تحسّ فيها أنها أنثى . . ومضت اللحظة سريعة كالبرق لم تحسّ بها تماماً . . .

وعادت إلى بيتها ووضعت رأسها تحت الغطاء وفكرت. . . وتساءلت . . . كيف حدث هذا . . ؟ كانت خائفة . . تحسّ أنها تدخل حياة أخرى غير التي كانت تعيشها . . كانت مبهورة . . مذهولة . . . لكنها لم تفكر أبداً أن شيئاً كهذا سيحدث . . وأن مخلوقاً جديداً سيبدأ الحياة في أعماقها بعد هذه اللحظة . . لم تكن تتصوّر أن الناس يخلقون بهذه السهولة ، وبهذه السرعة . .

ولكن ماذا تفعل الآن وقد حدث ما حدث، وتكوّن مخلوق جديد سخيف؟ لا شيء أمامها سـوى أن تنتهي . . تموت . . ويمـوت معها مـا بـداخلهـا ومـا بخارجها . .

وقامت عن «الأريكة» وظهرها يؤلمها من السلك البارز، وفتحت الباب

وتسللت إلى غرفة النـوم، ولبست فستانـاً قديمـاً لا تلبسـه إلا في البيت... ونـظرت إلى فستانها الجـديد المعلّق في الـدولاب والدمـوع في عينيهـا وقـالت لنفسها: خسارة..! خسارة الفستان الجديد في الموت.. خلّيه لوفاء تلبسه.

إنها تفكر في أختها وفاء وهي في طريقها إلى الموت.. هـذا دليل عـلى أنها طيبة وأنها بريئة.. وأنها قدّيسة..!

وتسللت إلى الخارج دون أن يحسّ بها أحد، ودون أن تستأذن أباها.. إنها أول مرة في حياتها تخرج من البيت بدون إذن... ولكن هل يجب أن تستأذن قبسل الموت...؟ ومشت في السطريق كالتسائهة، ووصلت إلى كوبري الجامعة... وألقت على من حولها نظرة وداع حزينة، وسارت في خطى بطيئة على الكوبري وهي تحاول ألا تفكر في شيء، إنها ستموت.. ويجب أن تموت.. لا لتعاقب نفسها، ولكن لأن الحياة سخيفة.. ليس لها معنى.. والناس أيضاً كلهم سخفاء.. فهم يُخلقون بطريقة سخيفة، وفي لحظة تنافهة سريعة.. والموت بالطبع أحسن من الحياة.. وأحسن من الناس.. والآخرة لا بد جميلة، والله يعرفها جيداً ويعرف أنها بريئة، ولا شك في أنه سيدخلها الجنة.. لأنها ليست ساقطة.. لقد عاشت متديّنة دائهاً..

وعند منتصف الكوبري وقفت، ونظرت إلى الماء بقوة غريبة كأنها تتحدى الحياة. . وصعدت على سور الكوبري . . ثم ألقت بنفسها في الماء .

آه.. تحركت سهير.. استيقظت من نومها عندما صاحت.. وفتحت عينيها: ما هذا..؟ أين أنا..؟ ونظرت حولها.. ورأت المكتب وساعة المنبه عليه تشير إلى الشامنة.. كيف..؟ لقد قضت الليل كله على الأريكة.. ورأت ورفعت جسمها عن الأريكة وهي تدلك ظهرها من وجع السلك.. ورأت الكتاب بجوارها ما يزال مفتوحاً عند آخر صفحة وقفت عندها قبل أن يغلبها النوم.. وتأملت الصفحة.. ثم ابتسمت لنفسها وهي تغلق الكتاب بهدوء...

كان الحفل صاخباً زاخراً بالضجيج . . ناس يروحون، وناس يجيئون . . . ناس يتكلّمون، وناس يجيئون . . . ناس يتكلّمون، وناس لا يسمعون، راقصة ترقص، ومطربة تغنيّ، رجال يصفّقون ويقهقهون ويترنّحون، ونساء يتبخترن في ملابسهن البراقة الهفهافة، وكل منهن تنظر إلى فستان الأخرى من طرف خفيّ . . .

الكل مشغول. . الكل منهمك . . الموسيقى تصدح . . والفـرح يبدو عـلى الجميع، إلا أنا. . .

كنت أجلس كالعجائز في ركن غير بعيد، أحاول أن أخفي حذائي القديم تحت الكرسي الذي أجلس عليه، وأجتهد ألا تصدر مني حركة قد تلتفت إليها «سنية» زميلتي في المدرسة منذ عشرة أعوام.. وأخذت ألوم نفسي، وأعنفها، لماذا حضرت هذا الحفل. ؟ كان يمكن أن أعتذر.. أو لا أعتذر.. فيا كان أحد سيذكر هذا أو ذاك. لكني جئت لأسري عن نفسي بالنظر إلى الناس والأنوار والطرب... وكنت قبل أن أرى «سنية» سعيدة بما أرى، أجلس وسط جمع من الناس لا يعرفونني ولا يدقق أحد منهم في منظري... وكدت أنسجم تماماً مع هذا الجو المرح لولا وقوع نظري بغتة على سنية تسير مع بعض صديقاتها.. كانت تلبس ثوباً أنيقاً للسهرة، وترفع شعرها إلى أعلى في تسريحة جذابة..

كانت تلمع وتبرق. . وكل ما فيها يلمع ويبرق. .

وأخفيت رأسي بـين رؤوس المدعـوّين أتظاهـر بأنني أفتـح حقيبتي وأخرج المنديل وأدخله، ثم أخرجه وأدخله عشرات المرات وأنا أضيع الوقت بإطراقي حتى تمرّ «سنية» بجواري..

ومرّت سنيّة ولم ترني. . كانت مشغولة بالحديث مع صديقاتها. . . وتنهّدت بارتياح، فكم يكون خجلي لو رأتني ورأت فستاني الأجرب الذي أخرج به في الصباح والظهر والمساء، ووجهي الكالح الباهت الذي بقّعته طبقة من المساحيق الرخيصة؟ . .

وجلست سنيّة وصديقاتها ـ لسـوء الحظ ـ في مكان قـريب مني... بحيث أسمع منه حديثهنّ وضحكاتهنّ. .

وسمعت صوت سنية ينطلق عذباً رناناً، فيه جرس السعادة والنعيم، فذكّرني بصوتها منذ عشرة أعوام حينها كنّا ندخل السرير لننام . . وكان سريرها إلى جوار سريري، ودولابها جزءاً من دولابي . . وكانت ضابطة الداخلية صارمة قاسية تحتّم علينا أن ننام حينها يدقّ جرس النوم . . لكنّ النوم كان يطير بمجرّد سماع هذا الجرس . وتطلّ كل واحدة منا برأسها من تحت الأغطية . . ونواصل الهمس والضحك الكتوم ساعات طوالاً . . وحينها تمرّ علينا الضابطة تسترق السمع لتفتش على نومنا وأحلامنا نخفي رؤوسنا في الأغطية بسرعة البرق، كها تفعل السلحفاة حينها تحسّ بالخطر . .

وكانت الضابطة بالنسبة لي شيئاً مرعباً.. ولقد دهشت كثيراً عندما علمت أن لها زوجاً وأولاداً، فقد خيل إليّ أنها ليست مثل سائر الناس، وكنت أقضي وقتاً طويلاً وأنا أفكر ماذا تفعل في بيتها، وأتخيّلها وهي تأكل، وهي تستحمّ، وهي تلاعب أولادها، وهي تنظر إلى زوجها... وكنت أسائل نفسي كثيراً.. هل هي تحب زوجها..؟ وهل تقبّله أحياناً..؟ هذا ما لم أتخيله أبداً.. حتى مأيتها في يوم تقبل عليّ وتمسك في يدها بخطاب، وكان وجهها غريباً عليّ.. إذ شاعت في عينيها تلك النظرة الجامدة، وإختفى من جبينها ذلك الخط الرأسي العميق، وانفرج فمها الرفيع كأنه بلا شفتين، وظهرت أسنانها في ابتسامة، وناولتني الخطاب وهي تربّت على كتفي:

\_ والدك باعت يقول إن مامتك تعبانة شوية. . وحضرة الناظرة صرّحت لك بالسفر النهارده. .

ـ السفر؟ . . النهارده؟ . .

وتسمّرت أمامها لحظة من الفرح، ثم أطلقت ساقيّ للريح فوصلت في لمح البصر إلى حقيبتي ودسست فيهما بعض المملابس، وعمانقت شملائماً من صديقاتي دفعة واحدة وأنا أصيح:

ـ سعاد. . آمال. . فتحية . . تصوّروا. . أنا مُسافرة دلوقت. .

وانفتح باب سجن الداخلية أمامي، وقفزت إلى الطريق، وأخذت أحرك ساقي وذراعي وأنا أسير لأتحقّق من أنّني أسير. . وأحملق في وجوه الناس في الطريق لأتأكد أنني فعلاً خارج المدرسة . . وركبت القطار، وجلست بجوار النافذة لأطلّ منها وأسرح كيفها أشاء في أبي وأمي وأخوتي . . . وتذكّرت الخطاب، وأمي المريضة وقلت لنفسي: لا بدّ أنها متعبة قليلاً فهي أحياناً تشكو من ركبتها ومفاصلها . .

ووصلت البيت، وصافحت إخسوتي، ولاحسظت أنهم لا يبتسمسون كعادتهم.. وأحسست أن تغييراً كبيراً قد طراً على بيتنا، وخفق قلبي، ولم أستطع أن أفكّر في ذلك الذي وقع، فأحدث كل هذا التغيير... وبادرت إلى أختي أسألها في جزع ولهفة: «نجوى.. جرى إيه..؟!».

ونظرت إليّ نظرة حزينة غريبة، وارتمت عليّ وهي تجهش بالبكاء.. ولا أدري لماذا لم أفهم.. أهو الغباء أم أنني لم أكن أتخيّل أبداً أن ماما تموت..

وأخذت أدور في حجرات البيت أبحث عن أمى، وأحسست أنها في مكان ما في البيت كما عهدتها دائماً وكان كل شيء من البيت يؤكّد لي أنها موجودة. . ولم أفق إلا في اليوم التالي، على صوت أبي وهو يضمّني إليه ويقول:

ـ أنـا فكرت إنـك تسيبي المدرسـة يا عفت وتقعـدي في البيت، إخواتـك عاوزين رعايتك دلوقت وأنت الكبيرة. . واللا إيه؟

وكانت كارثة أخرى بالنسبة لي تماماً كموت أمى ، فقد كنت أحب المدرسة

رغم ضابطة الداخلية، وأشعر أنها الفرجة الوحيدة في حياتي التي أخرج منها رأسي وأطلّ على الدنيا وأشمّ عبير الحياة. وبقيت في المنزل رغم أنفي أربي إخوتي، وأحضر لهم الطعام وأغسل ملابسهم، وأصبر على متاعبهم، وأتحمل قسوة أخي المغرور الذي كان يتدرّب على رجولته معيى، فيفرض عليّ أحكاماً غريبة حمقاء كنت أعرف أنهم يلقنونها له في جمعية دينية. وكان عمري تسعة عشر عاماً، لكني كنت أشعر أنني امرأة في الثلاثين أو الأربعين تحمل همّ بيت كبير بأولاده وبناته. .

وجاءني أبي يوماً وهو يبتسم، ويربّت عليّ وفي عينيه بريق جديد:

- أنا حاسس يا بنتي إنك تعبانة قـوي في البيت وأنت عارفـة إن الماهيـة ما تستحملش خدّامة. .

وضمّني إليه في حنان وعطف، وقد رأى دموعي، ثم اغتصب كلماته قائلًا:

\_ عشان كده فكرت إني أتجوز. . واحدة ست كبيرة عنــدها حــوالي أربعين سنة وطيّبة جداً وحتساعدك كتير. . .

وتزوّج أبي هذه المرأة، وبعد زواجه زاد من أخدمهم وأعدّ لهم الطعام.. وزاد عدد الأطباق والملاعق التي أغسلها كل يوم ثلاث مرات.. وبعد أن كنت المتصرّفة في شؤون البيت أصبحت الخادمة التي تتلقّى الأوامر فنطيع، وإذا لم أطع جاءني أبي متأثّراً يقول لي:

ـ دي ست كبيرة، وأنت زي بنتها لازم تسمعي كلامها يا عفت.

وكان لا بد أن أصبر وأصبر حتى اعتدت هذه الحياة وأصبحت لا أحسّ بالتعاسة والذلة اللتين كنت أحسّ بها، ولم أعد أنظر إلى سقف المطبخ وأنا أغسل الأطباق والملاعق وأشكو لربي وأنا أبكي في صوت مكتوم وأمسح دموعي قبل أن تراني واحدة من أخواتي. .

ولم تعد مناظر البنات في الشارع بملابسهن الأنيقة تثير في مشاعر الحرمان والشقاء، وعرفت أن الذلّ لا يولد مع المرء، بل يتسرّب إليه شيئًا فشيئًا حتى

يصل إلى درك لا يليق به، لكنه لا يحسّ بشيء لأن التغيّر يكون بطيئاً.. فإذا صادفه شيء يذكّره بما كان عليه قبل هذا الانحدار تجلّت أمام عينيه الهوة التي فصلته عن مستوى حياته الأولى..

هذا ما حدث لي. . حينها رأيت سنيّة زميلة الدراسة . . . تذكّرت نفسي الحقيقيّة فيها، وأحسست أنني لا يمكن أن أكون هذه الفتاة التي تنزوي في ركنها الخفيّ، وكعب حذائها قد تأكل واعوجّ . . وشاب فستانها هذه البقع السوداء والصفراء . .

وأحسست أن الجوّ يخنقني وأن وخزاً كوخز الإِبر ينخس قلبي . . من أنا؟ لا أكاد أعرف من أنا؟ . .

لست أبداً أنا. . . أبداً . .

وتحرّكت من مكاني دون أن أشعر فلمحتني سنيّة والتفتت نحوي، وأسبلت جفنيها قليلًا لتتأكّد مني. .

وخفق قلبي وارتعشت أحشائي . . وتقابلت عيناها الـــــلامعتـــان بعينيً المهزوزتين، ثم استدارت نحو صديقاتها والهمكت معهنّ في الحديث كأنّ شيئاً لم يحدث . .

وبلعت ريقي.. وهـدأت دقّـات قلبي وأنفـاسي.. وقمت وخـرجت من الحفل وسرت في الطريق المظلم الموصل إلى بيتنا، ولفحت وجهي نسمة باردة فأحسست,بشعور غامض غريب عرفت بعد ذلك أنه الحزن.

أتخيّلك الآن يــا زوجي العزيــز، وأنت جالس عــلى حافــة السريــر، وعلى وجهك تلك الابتسامة البلهاء الغريبة التي لا تعبّر عن شيء. .

آه. . كم كرهت ابتسامتك! . . لم أر فيها شيئاً . . لا الرضا، ولا الضيق، ولا الفهم . . لم أر لها لوناً . . فلا هي صفراء، ولا حمراء ولا خضراء! . .

لماذا. . ؟ لماذا تعجز شفتاك الرقيقتان عن التعبير. . ؟

أتخيّلك وأنت جالس تقرأ اعترافي هذا، وتتّسع عيناك الزرقاوان الواسعتان، وتمتلئان سذاجة شديدة وتصرخ بعبارتك المألوفة:

«مش معقول» . . !

كم كرهت نظرتك الزرقاء الضحلة، كأنها حفنة ماء في قاع بركة كبيرة. . .

أتخيّلك يا عزيزي وأنت جالس وساقاك تتدلّيان على حافة السرير، وقدماك الصغيرتان الناعمتان تقززان عيني وتهتزّان وحدهما، بلا سبب، وحينها تصل إلى نهاية اعترافي تهزّهما أكثر وأكثر. .

لماذا تنزعج يا صديقي لصراحتي؟ ألم تتخيّل أن توجد امرأة بهذه الصراحة؟ ولكن لماذا أكذب؟ من أجل الزواج؟ ولكن ما هو الزواج؟ رجل يشتري امرأة!. امرأة تبيع نفسها لرجل!. في سبيل أي شيء.. المؤانسة.. ملء الفراغ..؟

هل تذكر حينها لقيتك لأول مرة؟.. كان ذلك منذ عشر سنوات.. عدت من المدرسة يومها فوجدت أمي تنتظرني، وفي عينيها نظرة قلقة، وقالت لي في

همس: «مع أبيك في حجرة الاستقبال ضيف»..

وفهمتها رغم أنني كنت في السادسة عشرة. . إن ضيوفاً كثيرين يزورون أبي، ولا تهمس لى كها تهمس الآن. .

وقلت:

«لا!.. لا أريد أن أتزوج.. أريد أن أتعلّم.. أريد أن أدخل الجامعة..
أريد أن أصبح شيئًا...».

«إنني لا أعرفه، إن ملامحه غريبة. . غريبة جـداً. . لا أستطيع أن أعيش معه. سأقتل نفسي. . إرحموني!!».

وبكيت، وصرخت، وضربت الأرض بقدمي، وأضربت عن الطعام، وطفت بالصيدليات أبحث عن سمّ قاتىل. ولكنهم كانوا أكثر قوة مني.. أخرجوني من المدرسة وساقوني إليك، كها تساق البهيمة إلى الجزّار..

جزاري العزيز. . لماذا عجزت عن أن تفهمني! . . لماذا قلت لي في أول ليلة وأنا أبكي : «كل البنات يبكين. . كل البنات يتمنّعن. . ثم ذبحتني! . . ».

آه يا رأسي! . . أريد أن أنسى! . . أريد أن أنسى منظر جثتك الضخمة وهي غارقة في بحر من العرق، وعلى فمك تلك الابتسامة البلهاء، وفي عينيك نفس النظرات الخاوية . . وقدماك الصغيرتان الناعمتان تهتزان وحدهما، وتبعثان في نفسى شعوراً بالتقزز والغثيان .

ثم نمت. . نمت وأنت راقد على ظهرك، وتوقفت قدماك عن الاهتزاز، وبدأت شفتاك ترتعشان. . وقلت لنفسي وأنا أرتعد من الخوف:

«يا إلهي!.. لماذا ترتعش شفتاه؟.. هـل هو مصـاب بداء مـا؟.. آه يا ربي!.. لماذا تركني أهلي مع هذا الرجل الغريب؟».

واهتزّت شفتاك أكثر وأكثر. . وانخلع قلبي من الخوف، وخيّل إليّ أنـك مصاب بداء المشي أثناء النوم، والانقضاض على النـاس وذبحهم . . وتلفتُ حولي في ذعر . . أين أختبىء منـك قبل أن تقـوم وتنقض عـليّ! . . وفجـاة

سمعتك تقول شيئاً. . وقفزت مذعورة من السرير إلى الأرض. . كيف هذا؟

سمعتك تقول شيئا. . وقفزت مذعورة من السرير إلى الأرض. . كيف هذا؟ إنه يتكلّم وعيناه مغمضتان؟ . . هل يكلّم الشياطين والجانّ؟ وظلّت عيناي مثبتين على يديك وشفتيك ترقبان أيّ حركة . .

حتى رأيتك تتقلّب وتتمطّى وتتثاءب، ثم تفتح عينيك، وسمعتك تقول لي: «صباح الخير»، وزال عني خوف الليل حينها رأيت نور الصباح يملأ الحجرة. .

جاء أبي وأمي وأقاربي، وسمعتهم يقولون لي مبروك. . مبروك عـلى أيّ شيء!! مَنْ هؤلاء القوم؟ هل هم أبي وأمي وأقاربي حقاً؟ أم هم غرباء جاءوا ليطمئنوا على سلامة الذبيحة؟ . .

وبكيت في حجر أمي، وتشبّت بملابسها، وتوسّلت إليها: لا تتركيني.. لا تتركيني هنا.. خلفيني معك.. لا أحبّه.. لا أتصوّره.. سأموت!.. وتركوني.. تركوني لك.. لم أمت كها ترى.. فأنا ما زلت أتنفّس، وما زلت قادرة على أن آكل وأشرب وأنمام.. وأنت تسمّي هذه حياة، وتتعجّب حينها ترى دموعي تسحّ من عيني، وتسألني وفي عينيك تلك النظرة الباهنة الضحلة:

ماذا يحزنك؟ . . . إنني أوفّر لك كلّ شيء . . تأكلين أجود طعام ، وتلبسين أغلى ملابس، وتسكنين أرقى حيّ . . عندك الخدم ، وبيتك كامل من كل شيء . . . ماذا يمكن أن ينقصك بعد ذلك؟

لماذا تبكين؟ هل أنت مريضة؟ . .

ولم أقل لك شيئاً.. وماذا أقول وأنت لا تعرف شيئاً عن الحياة سوى أنها أكل جيّد، وملابس ثمينة، وبيت لا ينقصه شيء.. ولا تتصوّر أن شيئاً ما يمكن أن ينغص عليّ حياي إلا أن أكون مريضة.. آه.. ليتني كنت مريضة، فلا آكل ولا أشرب حتى أموت.. ليتني كنت مريضة بعقلي، وقلبي.. لا أبكي، ولا أفهم، ولا أحسّ.. ولكن ماذا أفعل، وفي أعماقي قلب سليم عنيد يريد أن يعيش، وأن يعيش بعنف.. لماذا إذن أقتله؟.. لمماذا؟.. دعني يا صديقي أعش حياتي أنا، لا حياتك أنت.. دعني وشأني، فأنا لا أحبّك.. أنا لست زوجتك!.. لست من فصيلتك..

أنا من جنس وأنت من جنس! . .

زوجي العزيز.. هل تريد الصراحة المطلقة؟.. إنني أحببت.. نعم، أحببت رجلًا.. ماذا تقول؟.. أنا خائنة؟.. لماذا؟.. لأنني صادقة لا أكذب.. ولكن ماذا تسمي زواجنا؟.. إنه خيانة.. أكبر خيانة، لنفسي، ولك، وللحياة، ولكل شيء.. أتسمّي هذه الورقة التي كتبها بخطّه الرديء، ذلك الرجل المعمّم، زواجاً؟.. هل استطعت بها أن تمتلك نفسي وروحي وعقلي وقلبي؟.. بل جسدي . جسدي هذا الذي تنظن أنك امتلكته؟.. إنك لم تمتلكه!.. لم تحرّكه!.. لم تمسّه!

إنه يعيش في عذرية دائمة لم تفقده منها شيئاً. . لأنها عميقة بعيدة . . في أعماقي . . ليس في مقدورك أن تصل إليها . .

هل كان زواجنا بعد ذلك شريفاً؟ . . وكيف يكون وهو عقد بيع وشراء بين طرف أول قويّ مستكبر، وطرف ثانٍ، ليس له إلا أن يبصم؟ . .

أيّها الشريف الغالي. . ما هـو الشرف؟ أن تبيع المرأة نفسها للرجل في طيّات ورقة الزواج، ووجبات الطعام الثلاث؟ . . وما الفرق بينها وبين تلك التي تسمّيها ساقطة؟ . . كل منها تبيع نفسها . . ولكن الثمن فحسب هو الذي يختلف .

لا يا سيدي! . . لست ساقطة! . . أنا لا أبيع نفسى! . .

لست رخيصة!.. هل تعرف ما هـو الرخص!.. إنـه حياتنـا معاً.. إنـه زواجنا.. إنه رجل وامرأة يجتمعان بلا حبّ، بلا عواطف، بلا قلب، وماذا يبقى لنا بعد ذلك؟

جسد الحيوان؟ . .

لا.. لا تغضب يا عزيزي ، ولا تُثُرْ. لِمَ هذا الغضب؟.. ولمَ هذه الثورة؟ من أجل مرامتك وكبريائك؟.. من أجل عرضك واسمك؟.. من أجل الناس الذين سيتكلّمون ويتكلّمون.. ولكن ما شأن ذلك كله بي أنا.. بما

أحسّه وبما أفعله؟ . . ألست «إنسانة» مثلك لي اسمي وكرامتي وكبريـائي؟ . . لماذا لا ينسبون أعمـالي إليّ أنا؟ . . لا أريـد أحـداً يحمـل عنيّ أخـطائي، أو فضائلي . .

أتخيلك الآن يا صديقي وقد استبد بلك الغضب تهز قدميك الصغيرتين الناعمتين في عصبية وتقول لنفسك: ولكنّها لا تملك شيئاً.. حتى حريّتها لا تملكها.. إن كل شيء في يدي.. أنا الرجل!.. أعرف ذلك.. أعرف أن القانون معك، والناس يقفون في صفّك.. لأنك الرجل. ولكني أنا لست معك.. حتى لو أوثقت قيدي ووضعتني في بيتك وخلقت دوني الأبواب لن أكون معك.. لأنني سأجلس في سجني أفكر فيه، وأعيش له.. وأحبّه أكثر وأكثر.. حتى أموت.

لا تسخر يا صديقي . . أعرف أنك لا تعترف بشيء اسمه الحب . . وكيف تعترف بشيء لا تحسّه ولا تفهمه . لكني أعترف به . . بل لا أؤمن بشيء آخر في الحياة .

كان ذلك منذ ثلاثة شهور في حفل رأس السنة الجديدة. . . وحينها رفع رأسه وثبت عينيه في عيني دارت الدنيا من حولي بكل ما تحتويها . رأيت الرجال والنساء يرقصون وينسابون بعضهم وراء بعض كالأشباح الخافتة ، وسمعت أصواتهم وضحكاتهم تصل إلى أذني كأنها آتية من عالم بعيد جداً .

أما أنت فقد نسيتك تماماً... نسيت ملامحك.. نسيت أنني رأيتك من قبل.. نسيت وجودك إلى جانبي، ونسيت أنني تزوجتك وعشت معك في بيت واحد ثمانية أعوام كاملة!.

يا إلهي!. أهكذا يضيع الزمن بحوادثه وأيامه ولياليه!. أهكذا يفقد العقل ذاكرته ووعيه!. أهكذا يفقد الحسّ ماضيه؟ كيف؟.. كيف تتلاشى ثمانية أعوام كاملة من حياتي أمام لحظة قصيرة عابرة؟

ولكن كان هناك بحر. . بحر في عينيه عميق . . عميق ليس له قرار. . وعالم

في نظراته واسع . . واسع ليس لـه مدى . . رأيت الـدنيا حـوله تـافهة بـاهتة ضيقة .

وعرفني . . كأنما التقطت نظراته نظراتي كالمغناطيس . . عرفني . . وفهمني . . وأحس بي وأنا أدخل عالمه وأغرق في بحره . . وانتشلني في رفق . . وضمّني في حنان . . وتركت له نفسي مجميها . . . يرعاها . . يربّت عليها . . وأحسست بدموع حارّة في عيني . . دموع غريبة . . ليست كتلك الدموع التي بلّلت وسادتنا . .

ووضعت رأسي على صدره وبكيت. . وبكيت بفرح . . ورفع رأسي إليه ونظر في عيني وابتسم . . وحلقت بي ابتسامته في أجواء غريبة . . أنها تحكي له قصصاً وقصصاً . . وتروي لي تجارب وتجارب . . وأخذني بين ذراعيه وقبّلني فضاع وجودي في وجوده . . وتلاشي كياني في كيانه . .

ثم أفقت. . فتحت عيني فوجدتني أعود إلى حفل رأس السنة الجديدة كأنما بعد غيبة طويلة . . ورأيت الرجال والنساء يرقصون ويمرحون . . ورأيتك تملأ الكرسي الكبير وتنام وأنت جالس، وذراعاك متراخيتان إلى جوارك وقدماك الصغيرتان الدقيقتان تهتزّان . .

إغفر لي يا صديقي العزيز. . إغفر لي صراحتي وصدقي . . أنا لا ألومك ولا أعاتبك . . فأنت ضحيّة مثلي . . ضحيّة وهم كبير يعيش فيه الناس ويعيشون فيه بإصرار وعناد . .

لماذا. . ؟ لماذا لا يكفّ النـاس عن الأوهام . . ؟ لمـاذا يغمضون أعينهم عن الحقيقة . . ؟

ولكني لن أدعهم يصنعون حياتي. . سأصنع أنا حياتي. . سارسم مستقبلي. . لن أكون عجينة في أيديهم . . لن أعيش حياة مزيّفة . . وداعاً يا صديقي . . وداعاً إلى الأبد . .

أنا حائرة دائماً. . . حائرة مع العذاب، وحائرة مع الهوى، وحائرة مع الألم، وحائرة مع الألم،

لا أدري لماذا اخترت هذا اللون من الحياة.. اللون القاتم الحزين والجانب المليء بالألم والدمع والدم.. منذ سنين كثيرة عندما كنت على أبواب الجامعة فكّرت فيها أكسون، وكنت أحبّ الأدب، والرسم والمسوسيقى، والغناء، والتمثيل، لكني وجدت نفسي أختار كليّة السطبّ كليّة المرض.. والأنين.. والموت..!

وأثناء دراستي للطب جاءتني أمّي تسألني في بساطة عن ورم صغير ظهر في ثديها، وتجمّد الدم في رأسي، وبردت أطرافي، وقلت لها وأنا أخفي انزعاجي: لا شيء، مجرّد كيس دهني. .

وعاشت أمّي بعد هذا اليوم عشرين شهراً كـاملة في ألم مبرّح أشــد عذابــاً وقسوة من الموت. . ثم. . ماتت. عجز الطبّ عن شفائها. .

وراجعت نفسي، وهوايتي للطب، وثقتي في الطب. . وبعد شهور قليلة . . وفي يــوم نسيت فيــه الألم والمــوت والــطبّ، وجلست مـــع أبي نتحــدَث في السياسة، وقمت لأفتح الباب، وعدت لأجد أبي راقداً على الأرض ميتاً . .

ولم أبك. . ومضيت إلى حقنتي فكسرتها، وألقيت سماعتي من النافذة، ومرّقت كتب الطبّ، وأغلقت عيادتي بالشمع الأحمر، وجلست في البيت أفكر. .

وعرفت بعد تفكير طويل أنّ هوايتي للطب والمرض والألم هواية مزيّفة، وتذكرت هواياتي القديمة للأدب والتمثيل والموسيقى والغناء. . وتأكدت أنني أخطأت عندما اتّجهت إلى الطبّ، كان يجب أن أكون فنّانة أو شاعرة أو كاتبة . .

وابتسمت ثم ضحكت، وشرّ البلية ما يضحك، ثم أمسكت بالقلم وكتبت قصة وقصتين وثـلاثاً... ووجـدت أن كتابـة القصص ألذّ من مجـرّد التفكير والتـامل وأمتـع من الكشف على المرضى، فهي تتيـح لي أن أصـوّر الحيـاة، والموت، والفرح، والحزن، والسعادة، والألم..

وعدت إلى عيادتي، وفتحتها مرّة أخرى، ومارست كتابة القصص والطبّ جيعاً، ولا أدري ما هي الظروف التي عادت وألقت عليّ بنوع جديد من الألم.. إذ أصبحت مسؤولة عن حلّ مشاكل القلوب الحائرة المعلّبة في «مجلة الحب»، وتلقّيت خطابات الحائرين والحائرات، وتكوّمت على مكتبي بالعيادة، وشرعت أقرأ.. شباب يحب فتاة لا تبادله الحب، ويستحلفني أن أدلّه على طريقة للانتحار تميته دون أن يشعر بالألم ويسأل أيهما أفضل: حامض الفينيك أم سطح المجمّع . ؟! وفتاة خدعها ذئب وسلبها أعزّ ما تملك، وتريد مني أن أساعدها.. وزوجة تقول: أختي سرقت مني زوجي .. ماذا أفعل . ؟ وشابّ يجب خالته! ويسألني عن اسم الرجل الذي منع زواج الخالات، ولماذا.. ؟ ألوان عدة من المشاكل.

وأمسك بالخطابات وأحبسها في درج المكتب وأقفله بالمفتاح، وأفكر في حلّ يخلّصني من هذه المشاكل، وليتها كانت جميعاً مشاكل على الورق أو على هيئة خطابات، ولكنها كانت أحياناً تتجسّد متخذة صورة رجل أو امرأة.. وأعيش أنا في مشاكل غريبة لا تخطر ببال.. منها مشكلة عيادتي، إذ أصبحت عيادة من نوع خاص، فيها صنوف عجيبة من الزبائن، واحدة تشكو ألماً في أمعائها وأخرى تقول: يا حرّ قلبي! وشابّ يقول: يا لعذاب روحي!.. وكثر عدد مرضى القلوب والأرواح. وغلب مرضى الأرواح على مرضى الأجسام،

وضربت كفّأ بكف، وأنا أشكو ضياع نقودي! . . بل إن بعض المشاكل كانت تضعني في مأزق حرج، وتعرّض حياتي للخطر أحياناً . . فقد فوجئت يوماً بسيّدة أنيقة تقتحم عليّ العيادة، وتقف أمامي، وترفع حاجباً وتخفض آخر، وتنظر إليّ من فوق لتحت!! وتقذف شعرها المصبوغ إلى الخلف بحركة تشنّجية، وتقول كأنها تتشاجر معي: حضرتك تبقي اللي بيقولوا عليها الدكتورة هدى؟ . .

وكنت على وشك أن أتلقى علقة ساخنة لولا ستر ربنا، وفهمت بصعوبة أن زوجها لجأ إليّ منذ أيام وشكا لي من أنها تترك بيتها، وأولادها، لتتسكّع طول النهار في الشارع، وأنها تسرف وتبالغ في الإنفاق على ملابسها وشعرها وأحذيتها، وقالت إنني حرّضت زوجها عليها إذ نصحته بأن يكون شديداً وحازماً ولا مانع من علقة إذا لزم الأمر، وقالت وهي تنتفض في عصبية إن زوجها عمل بنصيحتي كلّها..

والغريب أن هذه الزوجة هدأت بعد قليل، وراحت تعترف لي بأنها لا تحبّ زوجها، وأن أهلها أرغموها على الزواج منه وهي في سن السابعة عشرة، وأنها تحبّ رجلًا آخر متزوّجًا أيضاً. . وفي النهاية سألتني ماذا تفعل. . ؟! ووجدتني إزاء مشكلة جديدة . . . !!

ولعل أغرب ما حدث لي، كان مع أحد الشبّان. . جاءني العيادة ذات يوم، وجلس يتكلّم عن نفسه، وحياته، وآلامه، وأنه يبحث من سنين عن الفتاة التي ينشدها، وتستطيع أن تشاركه حياته، فلا يجدها ونصحته بأن يوسّع دائرة أصدقائه ويدخل المجتمعات المختلطة وسوف يلتقي بفتاته يوماً. وبعد أيام قليلة عاد الشابّ وجلس يحدثني، وعلى شفتيه ابتسامة فيها سعادة وقال في: أشكرك، أخيراً وجدتها. وقمت وأنا أصافحه قائلة: مبروك. أهنتك.

ونظر إليّ نظرة غريبة كأنني صدمته، وقال وهو مطرق: ألا تعرفينها؟.. وقلت: بالطبع لا.. وكيف أعرفها وأنت لم تعرّفني بها؟

وأطرق إلى الأرض أكثر وأكثر وقال: إنها... أنتِ! ولم أدرِ ماذا أفعل أو ماذا أقول؟.. فسكتّ واكتفيت بأن أشير له في هدوء إلى الدبلة التي في إصبعي، فقام مسرعاً وهو يعتذر، وخرج ولم يعد.





## مؤلفات الدكتورة نوال السعداوي من منشورات دار الآداب

- امرأتان في امرأة ـ موت الرجل الوحيد على الأرض ـ امرأة خند تنطة المنفر وأضية الأطفال المافرية ويرتوعال الززير بابنا والقطارص المياه ـ الناك ـ كانت عي الأضمن حفاكرات طنبة ء ثملت الحب .74 ـ حان تليل بالمثلة سناق